# نشرالبنود على مرقي السعود

تأليف: سيدي عبالشك بن ابراهيم العسكوي الشنقيطي

الجزء الأول

#### ترجمة المؤلف

#### ولادتــه:

ولد سيدى عبد الله بن ابراهيم العلوى الشنقيطي بعد منتصف القرن الثاني عشر الهجرى بقصر تجكجكة وهي القاعدة العامة آنذاك لاماره تكانت في شنقيط.

#### نسبه واسرته:

يرقى نسب المؤلف الى سلالة مولاى سليمان بن عبد الله الكامل بن الحسن المثني بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد نزح أجداده الى الصحراء ، وعرفوا هناك بقبيلة « اداوعلي »

#### طلبه للعلم:

درس المؤلف بادى، ذى بدء على يد والده الذى كان من رجالات العلم والتصوف في عصره ، ثم تلقى فيما بعد علومه عن عدد من كبار علماء الصحراء كالشيخ سيدى الله الفاضل اليعقوبي والشيخ سيدى عبد الله الفاضل اليعقوبي والحاج أحمد خليفة العلوى ، ولما حل بفاس قضى بها نحو عشر سنوات حيث أخذ عن بعض فطاحل علمائها كالشيخ بناني والشيخ التاودى بنسودة رحمهما الله .

وقد نال المؤلف حظوة لدى السلطان سيدى محمد بن عبد الله الدذى استقدمه من الصحراء ، وذلك لاهتمامه ... طيب الله ثراه \_ بالعلم والعلماء ، فكان في ذلك كما قال عنه صاحب « الوسيط » وصاحب « الاستقصاء » (شديد الاهتمام باقصى المسلمين من أهل مملكته حتى أنه يعلم أهل الخير من كبار أهلها وأهل الشر ) وقد أنعم مولاى محمد بن عبد الله على هذا العالـــم الصحراوى ، فأوفده ضمن البعثة التي عينها برآسة ابن عمه مولاى اليزيد للتوجه الى الحجاز ، حيث أتيحت للمؤلف هناك اتصالات مفيدة مع كبار الشيوخ والعلماء .

## مكانت العلمية:

نعم المؤلف بتقدير فائق من أفاضل العلماء حتى أنهم كانوا يعتبرونه أعلم رجل عرفته الصحراء المغربية ، ومما ذكر في حقه ، وصف بعضهم له بأنه « فريد دهره وعالم عصره » أو كما نعته آخر بكونه « مجدد العلم بقطر شنقيط » .

#### تالميذه:

تتلمذ على المؤلف جم عفير من علماء الصحراء وطلابها ، وتخرج على يده علماء أجلاء لا من شنقيط وكفى ولكن أيضا من السنغال وما جاورها من بلاد السودان وافريقيا .

#### وفاته:

توفي المترجم له برباطه العلمي القريب من « تجكجة « عن عمر يناهز الثمانين وذلك في حدود 1233 ه .

الداى ولد سيدى بابا وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية



يعتبر علم أصول الفقه الذي يعرف هنه تقرير مطالب الاحكام الشرعية وطرق استنباطها ـ من العلوم الاسلامية العريقة ، الهنمة بموضوعاتها ومنهجها ، عن خصائص اساسية في الفكر العلمي عند المسلمين ، والمعبرة بصفتها هذه ـ عن عمق استشفاف هذا الفكر ، للمسائل ـ وشمولية استيعابه لها ، وقدرته العبقرية على الغوص والاستنباط والتنظير والتقرير ، والتبحر في ذلك ، وارتياد ارحب الافاق في مضماره ،

وقد تالق فكر السلمين في فروع شتى من المعرفة كالرياضيات والطب وسواهما ، واجتهدوا فى بحوثهم حولها اجتهادات رائدة الله بهم اللي الاستهام فى تطوير محتواها والتنهيد ـ من ثم ـ لما اصابته مثل هذه الفروع العلمية في العصور الحديثة من باهر التقدم على الصعيد النظرى والعملي سواء ، اما فيما يخص العلوم الاسلامية الصرفة ـ فانها تعد بطبيعة الحال ـ ثمرة كاملة اللجتهاد الفكرى عند المسلمين ، تختلف في هذا عن غيرها من العلوم التي اسهموا فيها مع غيرهم من الامم ، وتنفرد ـ بالتالي ـ بما تنطوى عليه من الدلالة على طبيعة تفكيرهم العلمي في اطاره الخاص ، واتجاهتهم الرائدة في بناء النموذج الثقافي المتسمة به حضارتهم التميزة .

ويستمد علم أصول الفقه \_ كما قال الشوكاني من ثلاثة أشياء:

الاول علم الكلام لتوقف الادلة الشرعية على معرفة البارى سبحانه وتعالى وصدق البلغ ، وهما مبينان فيه مقررة ادلتها في مباحثه .

الثاني : العربية لان فهم الكتاب والسنة والاستدلال بهما متوقفان عليها اذ هما عربيان .

الثالث : الاحكام الشرعية من حيث تصورها لان القصود اثباتها أو نفيها .

وباعتبار سعة الفنون العلمية التي يتطلب الحال مكذا ما الالمام بها والتبحر فيها لامكانية خوض لوجج هذا العلم، والفوصعلى لآلئة، فأنه لم يتصد له في القديم والحديث الا فطاحل العلماء كفقيه السنة الاكبر محمد بن ادريس الشافعي ومن على شاكلته من الجهابدة الافذاذ

وأول من ألف فيه كما هو معلوم الامام الهاشمي المطلبي محمد بن الدريس رحمه الله تعالى 150 / 204 عند ما أشار عليه شيخه عبد الرحمان بن مهدى فجمع بعض القواعد في كتابه المسمى الرسالة وهو مطبوع .

ثم توالت فيه المؤلفات المختلفة ذات المناحي المتعددة فكتب اتباع الشافعي في منحاه ، وأصحاب أبي حنيفة في منحاه ، كذلك ومثلهم أصحاب الامام مالك والامام أحمد ، وحاول آخرون الجمع بين الطريقة الشافعية والحنفية ، وهما الطريقتان البارزتان في هذا العلم · وكانت الكتب ما بين مختصر ، ومتوسط ياخذ اللاحق من السابق ، ويناقشه ويرد عليه أحياسا لاسيما اذا كان من غير مذهبه .

ومن أهم المؤلفات في هذا الميدان ، الرسالة للامام الشافعي ، واحكام الاحكام لابن حزم الاندلسي والمستصفي للغزالي ، وأصول البزدوى ، وأصول السرخيسي ، وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي والاحكام لسيف الدين الامدى والموافقات لابي اسحاق الشاطبي ، وارشاد الفحول للشوكاني ، وجمع الجوامع لتاج الدين السبكي وغيرها .

والملاحظ بصفة عامة ان كتب المتقدمين اجزل عبارة واظهر معنى والسهل موردا، وغالبا ما كانت كتب المتأخرين تلخيصا أو اختصارا أو نظما أو شرحا لاعمال من سبقهم أو تعليقا عليها، ولكل فائدته.

ويعتبر المؤلف الذي بين ايدينا ( نشر البنود على مراقي السعود ) واحدا من المصنفات القمة في هذا الفين

وقد تفضل مولانا أمير المومنين ، جلالة الحسن الثاني نصره الله وايده، فامر بطبع هذا الاثر العلمي النفيس ونشره ، وذلك في اطار اهتمام جلالته الشريفة \_ حفظه الله ورعاه \_ باحياء التراث الاسلامي ، واغناء نهضتنا العلمية بكنوزه ، وذخائره ، ومنح أوسع الفرص للطلبة والباحثين والدارسين ، للنهل من موارده ، والكرع من حياضه وصلا لماضينا العلمي المجيد ، بحاضرنا العلمي الزاهر ، وترسيخا لاصالة النهضة الثقافية العظيمة ، التي تشمل مختلف الآفاق في هذا البلد الامين ، تحت ظل قيادة جلالته الحكيمة النيرة ،

ومادة الكتاب عبارة عن شرح ارجوزة في هذا الفن ، للمؤلف سيدى عبد الله بن ابراهيم العلوى الشنقيطي واضع الارجوزة والشرح معا ، وكما يلاحظ فقد كان يطل اطلالة العالم المتفتح الواعي على بقية المذاهب فياخذ منها ويناقش ما أخذ ويرجح ويضعف كما ستراه ، ولا ينسى مع كل هذا مالكيته التي ارتضاها واقتتع بها .

ولهذا فقد جاء هذا العمل وسطا بين الاطناب والاقتضاب ، تشعر وأنت تقرؤه انك تقرأ لعالم ضليع من علماء الملة المتأخرين فتعيش مع أسلوب

عصره الذى يتميز بالمناقشة وسوق الردود للاحاطة بالنقط التي يتعرض لها من مختلف الجوانب ، ومع تمحيصه \_ بهذه الصورة \_ للمسائل ومناقشته لها ، فهو يشعرك أنه منصف في مناقشته ، ايجابي الروح في نظرته اليها ، فاذا ما وقف أمام خلاف لفظي ، او جدال جانبي عقيم ترفع عنه قائلا : لا مشاحة في الاصطلاح .

ويستوقف فكرك وانت تقرأ هذا المصنف الجامع ، كثرة نقول المؤلف عن غيره ، ولا غرابة في هذا ، فقد بين منهجه في ذلك علما بتقيده بالنقل عن كبار علماء الاسلام بشكل عام وعلماء المذهب المالكي بشكل خاص ، ذلك أن يجلي المسألة ، ويقربها الى القارىء بأسهل وامتع ما يستطيع .

ومما يتميز به ، أمانته في النقل اذا نقل ، حيث أنه يعزو كل عبارة الى صاحبها بكامل النزاهة ، وهذا ما كان يتسم به أسلافنا من العلماء رحمهم الله تعالى ( يعزون الفضل لاهله والقول لصاحبه ) .

وقد استعرض المؤلف رحمه الله تعالى في شرحه هذا مباحث الاصول كلها كباقة شهية ، فدونكها أيها العالم الباحث والطالب وقد أخرجتها اليك وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية في بهاء ورواء وحلة قشيبة وطبعة انيقة بعد أن نفذت كل نسخ هذا الكتاب التي كانت مطبوعة بفاس بالمطبعة الحجرية ، فلم يكن من اليسير الحصول عليه قبل أن يقدم في هذه الطبعة الجديدة المصححة .

حفظ الله مولانا أمير المومنين ، وأدامه ذخرا لهذه الامة يرعى نهضتها ، ويصون تراثها ، ويبعث مفاخرها العلمية وأمجادها الفكرية، موالاة لمأثرات العرش العلوى ، في رعاية العلم والثقافة ، ومناقبه الجلى في ترسيخ أصالة هذه البلاد ، واثراء مقومتها الحضارية .

وأقر عين سيدنا الامام بصاحب السمو الملكي ولي عهده الامير الجليل سيدى محمد ، وصنوه الامير السعيد مولاى رشيد وكافة أفراد الاسرة الملكية الشريفة انه على ما يشاء قدير ، وهو نعم المولى ونعم النصير .

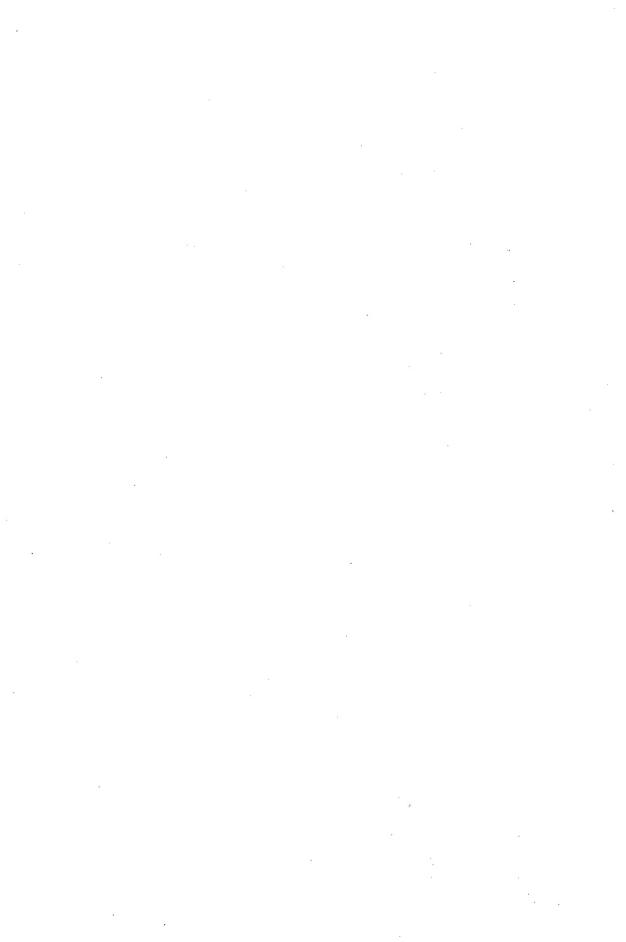

# بسم الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد ذى الخلق العظيم ،

وعلى ءاله الرهط الكريم وأصحابه الذين بهم الدين أقيم . وبعد فيقول عبد الله بن ابراهيم بن الامام العلوى أعلاه الله :

لما من الله تعالى على باتمام النظم المسمى مراقى السعود المبتغى الرقى والصعود ، الهمنى الله الاشتغال بشرحه فشرعت فيله مستعينا بالله ومشيرا بلفظ المحشيين لهما ، وباللقانى لعلامة عصره بلا لشيخ الاسلام زكرياء ، وبالمحشيين لهما ، وباللقانى لعلامة عصره بلا نزاع وواحد وقته بلا دفاع ناصر الدين اللقانى ، الا ولان شافعيان وهذا مالكى . وكلهم محشون على شرح المحلى لجمع الجوامع ، وبحلولو لابى العباس أحمد الشهير بابن حلولو القروى المالكى شارح جمع الجوامع ، الشرح المسمى الضياء اللامع ، وبالقاضى أبى بكر الباقلانى وبالرازى الفخر الدين الرازى صاحب كتاب المحصول . وحيث قلت قال فى التنقيح ، المنات فالقائل أحمد بن قاسم الشافعى العبادى . والآيات البينات حاشية له على المحلى ثلاثة أسفار ابتداء الثانى من مبحث العام والثالث من الاجماع ، وهو كتاب جمع فيه من التحقيق والتدقيق وكثرة والثرمان بمثله ان الزمان بمثله لبخيل فسميت هذا الشرح «نشر البنود على المحمد » يسر الله تعالى لى اتمامه وأجزل على فيه انعامه فمسرادى

فيه ان شاء الله أن أسهل ما استصعب وأجلب كل منتخب من بحث معقول وعلم منقول ، حتى لا يعد له كتاب فى الايضاح وتحرير الصواب فان هذا العلم مما الوت به الصبا والدبور وصار يبلى على ممر الدهور ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم .

يقول عبد الله وهو ارتسما سمى له والعلوى المنتمسى

عبد الله المراد به المسمى ويرجع اليه الضمير المبتدا باعتبار الاسم وارتسم بمعنى ثبت وسمى بتثليث السين لغة فى الاسم حال من الضمير فاعل ارتسم ، يعنى ان اسمه عبد الله هو أفضل الاسماء لما فى الحديث من أفضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، والحقوا بهما كل ما يدل على العبودية . قوله والعلوى المنتمى ، المنتمى بصيغة اسم المفعول أى منتماه ونسبته يقال فيها العلوى بفتح العين واللام نسبة الى على بن أبى طالب كرم الله وجهه أو الى آخر من ذريته .

تنبيسه: اعلم ان الله تعالى قد يسر لى الشروع فى هذا الشرح بتججك حرسها الله تعالى من الافات ، ووقى أهلها من السيئات ، وعمرها بالعلم والدين الى يوم البعث والدين بعدما يسرلى نظم الاصل بها وذلك يوم الخميس فى جمادى الاولى عام سبعة ومائتين بعد الالفوتمام النظم قبله بعام أسأل الله بانعامه ان يعين على اتمامه وأن يجعله خالصا ، لوجهه للرضى والامن بمنه ، والفوز بالزيادة فالكريم من استزاده زاده.

الحمد لله على ما فاضا من الجدى الذي دهورا فاضا

يعنى أنى أحمد الله على ما أفاض أى أكثر من الجدى بفتح الجيم والدال أى النفع والخير الذى جاء به صلى الله عليه وسلم بعد ما فاض أى قل وعدم دهور ا متطاولة قبله صلى الله عليه وسلم .

وجعل الفروع والاصول لمن يروم نيلها محصولا

النيل بفتح النون المراد به التعلم ومحصولا بمعنى حاصلت فى الكتب والصدور ويجىء المحصول بمعنى المصدر كالمسعور والمحلوف بالفاء المرأسة لا بالفاء الموحدة والمعقول والمجلود وقد نظمتها بقولى:

محلوفكم مجلودكم معقول مصادر يزنها مفعول كذلك المعسول والمحصول فاصغ ليتا أيها النبيا الليت بالكسر صفحة العنق

وشاد ذا الدين بمن ساد الورى فهو المجلى والورى الى ورا

شاد الحائط علاه بالشيد بالكسر وهو الجص ونحوه كناية عن تحسينه وشاد كجعل معطوف على أفاض وهو قوله وهو يعنى من قوله فهو المجلى عائدا على من والمجلى السابق فى الحلبة قال الشاعر:

أتانى المجلى والمطى وبعده الـ حمسلى وتال بعده عاطف يسرى ومرتاحها ثم الحظى ومؤمــل وجاء اللطيم والسكيت له يجرى

فالمجلى بضم الميم وكسر اللام مشددة ، والمصلى على وزنه هو الذي يتبع السابق في الحلبة والمسلى الثالث والتالى الرابع والعاطف الخامس والمرتاح السادس وفي القاموس: ان المرتاح هو الخامس والحظى هو السابع والمؤمل هو الثامن واللطيم كأمير هو التاسع ، والسكيت كزهير ويشدد العاشر وهو أخر خيل الحلبة بفتح الحاء وسكون اللام الدفعة من الخيل في الرهان ، وورا في قؤله الى ورا بمعنى خلف قصر للوزن .

محمد منور القلوب وكاثث الكرب لذى الكروب

محمد بالجر بدل من فى قوله بمن ، وتنويره صلى الله عليه وسلم للقلوب بالايمان به وبمحبته والصلاة عليه واتباعه وكاشف الكروب بشفاعته والاستغاثة بجاهه والكرب الحزن .

وشفاعاته فى الاخرة ست: الاولى فى تعجيل الحساب وهى أعظمها وأعمها وهى مختصة به والثانية فى ادخال أقوام الجنة بغير حساب وهى مختصة به عند النووى ، وتردد فى ذلك ابن دقيق العيد والسبكى الثالثة فيمن استحق النار أن لا يدخلها وتردد النووى فى اختصاصها به وجرم

عياض بنفيه . الرابعة فى اخراج الموحدين من النار ويشاركه فيها الانبياء والملائكة والمومنون ، الا أن الاشتراك فى مطلق الاخراج لا فى قدره . الخامسة فى زيادة الدرجات فى الجنة لاقوام ولم ير نص فى اختصاصها به السادسة فى تخفيف عذاب من استحق الخلود فى النار كأبى طالب . اللهم بجاهه شفعه فينا وفى قرابتنا بدخول الجنة من غير حساب وبزيادة الدرجات فى الفردوس بلا مشقة ولا عتاب .

صلى الله عليه ربنا وسلم و المسا و آله ومن لشرعه انتمى الشرع: السنة والدين ، والانتساب للشرع بالعمل به وتدوينه وتعليمه وتعلم و

هذا وحين قد رأيت المذهبا رجحانه له الكثير ذهبا وما سواه مثل عنقا مغرب فى كل قطر من نواحى المغرب أردت ان أجمع من أصوله ما فيه بغية لذى فصوله

هذا مبتدأ حذف خبره ، والعكس أى هذا الامر والامر هذا يعنى ان الذى حملنى على هذا النظم فى أصول مالك خاصة انى رأيت الكثير من العلماء ذهب الى ترجيح مذهبه على سائر المذاهب للحديث الصحير (يوشك أن يضرب الناس أكباد الابل فى طلب العلم ولا يجدون عالما أعلم من عالم الدينة) ، أو لترجيح السلف الصالح له على مذهب غيره مع حسن تصرفه فى كل فن من القرءان والحديث والعربية والاصول وغير ذلك ، وأيضا فان ما سواه من المذاهب مفقود فى كل قطر بالضم أى ناحية من نواحى المعرب فلا تكاد تجد من يحقق مسألة منها فضلا عن باب ولا كتاب من كتبها كما اختصت أرض الروم وهى ، سلاسول وما والاه بمذهب أبى حنيفة حتى انه لم يكن فى وقتنا هذا أحد فيه على غيره الا رجل من الشيعة يقول فى آذانه مكان حى على الصلاة حى على خير العمل ، وكما اختص عراق العجم بمذهب الشافعى ولم يختص اقليم

وعنقاء كحمراء وزنا مضاف الى مغرب اسم فاعل من أغرب فى البلاد أى أبعد فيها ، قيل فيها ذلك لبعدها فى طيرانها ، ويجوز ان يكون مغرب وصفا لعنقاء . وذكروا مغربا لارادة النسبة كما قالوا ناقة ضامر وهو مثل يضرب للشىء الذى يؤجد وهى طائر تخطف الاطفال فدعا عليها حنظلة بن صفوان نبى أصحاب الرس فأهلكها الله وقطع نسلها . وقيل ذهب بها الى جزيرة ، وهى جزيرة لا يصل اليها الناس فى المحيط وراء خط الاستواء وانظر حياة الحيوان الكبرى تجد شفاء الغليل . والبغية بضم الباء وكسرها المطلوب . والمراد بالفصول الفروع .

منتبذا عن مقصد ما ذكرا لدى الفنون غيره محررا

منتبذا حال من فاعل أجمع والموصول مفعوله ومحررا بصيغة اسم الفاعل حال منه أيضا يعنى انى غير ذاكر فى هذا النظم كل ما ذكر فى الفنون غير الاصول من نحو كمعانى الحروف أو بيان كمسائل الحقيقة والمجاز مع كثرتها أو منطق كدلالة المطابقة والتضمن والالتزام مع تحريره أى سلامته من التطويل والحشو .

# سميته مراقي السعود لمبتغى الرقى والصعود

يعنى: أنى سميت هذا النظام مراقى السعود بضم السين جمع سعد بمعنى السعادة لمن أراد الرقى الى سماء الفقه وغهم م وارد الشرع ومقاصده والمراقى جمع مرقاة بالكسر ما يرقى به كالسلم والرقى بضم الراء وتشديد التحتية وهو والصعود بمعنى .

# استوهب الله الكريم المددا ونفعه للقارئين أبدا

يعنى: انى أسأل الله أن يهب لى المدد أى الزيادة فى العقل والتأييد على اكمال هذا النظام وأسأله أن ينفع به كل من قرأه الى يوم القيامة نفعا كاملا شاملا

#### مقرمة

أى فى علم الاصول وهى بكسر الدال أفصح من فتحها ، من قدم اللازم بمعنى تقدم ، وهى ما يتوقف عليه الشروع فى الفن ومقدمة الكتاب أعم منها مطلقا وهى ما قدم أمام المطلوب لارتباط بينهما توقف على معرفته الشروع فى المطلوب أم لا ، فمعرفة الاحكام الخمسة مقدمتها وخطبة ألفيه بن مالك مقدمة الكتاب فقط .

# أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلبي

يعنى: أن أول من ألف علم الاصول فى الكتب الامام الشافعى وهو محمد بن ادريس بن عباس بن عثمان بن شافع المطلبى ، ألف فيه كتاب الرسالة الذى أرسل به الى ابن مهدى وهو أيضا أول من ألف فى مختلف الحديث المشار اليه فى طلعة الانوار بقولنا:

أولا وجمع ممكن فمختلف يضيفه الى الحديث المحترف وغيره كان له سليقه مثل الذى للعرب من خليقه

يعنى: ان غير الشافعى من المجتهدين كالصحابة فمن بعدهم كان معرفة علم الاصول سليقة له ، أى مركوزا فى طبيعته كما كان علم العربية من نحو وتصريف وبيان خليقة أى مركوزا فى طبائع العرب فطرة فطرهم الله عليها والالقاب كاسم المبتدا والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك اصطلاحات وضعها أئمة النحو ، وكذلك وضع أئمة الاصول الذين صنفوا فيه اسم المنطوق والمفهوم والفحوى ، والمخالفة والعام والخام والمطلق والمقيد وغير ذلك .

الاحكام والادلة الموضوع وكونه هذى فقط مسموع

يعنى ، ان مما يتوقف عليه الشروع فى الفن معرفة موضوعه . وموضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كبدن الانسان لعلم الطب ، وعوارضه الذاتية الصحة والمرض اللذان لا يبحث الطبيب الا عنهما

وموضوع الاصول الادلة الشرعية والاحكام . وعند بعضهم الادلة الشرعية فقط . والى هذا أشار بقوله: وكونه . الخ . وهذا مذهب الجمهور لانه يبحث فيه عن عوارضها الذاتية كقولهم : الأمر يفيد الوجوب ، ويتمسك بالعام في حياته صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، والعام المخصص حجة فيما يبقى .

وحجة الاول: ان جميع مباحث الاصول راجعة الى اثبات أعراض ذاتية للادلة والاحكام من حيث اثبات الادلة للاحكام وثبوت الاحكام بالأدلة فالفن منحصر في الاثبات والثبوت وفيما له نفع في ذلك كالمرجحات فلا خلاف بين القولين في المعنى .

# امصول الفقه

الاصل لغة : ما يبنى الشيء عليه حسا كالجدار للسقف ، ومعنى كالحقيقة للمجاز والدليل للمدلول .

ولما كان تصور المطلوب فى النفس أو الشعور به شرطا فى تصور الطلب عقلا جرت عادة المحققين فى التصنيف بالبداءة بتعريف الحقيقة . فالشارع فى فن لابد أن يتصوره أولا بوجه ما والا امتنع الشروع فيه .

وأصول الفقه مركب اضافى ، يطلق تارة على جزأى الاضافة ، وتارة لقبا لهذا العلم وعلما له واختلف فى المركب الاضافى هل يتوقف حده اللقبى على معرفة جزأيه أولا ؟ اذ التسمية به سلبت كلا من جزأيه عن معناه الافرادى وصيرت الجميع اسما لمعنى آخر ، وعلى الاول فلابد من معرفة جزأيه ولذلك قال: (أصوله دلائل الاجمال).

يعنى: ان أصول الفقه أدلته الإجمالية ، لان الاصل فى الاصطلاح هو: الدليل ، أو الأمر الراجح كما ياتى والدليل الاجمالي هو ، الذى لا يعين مسألة جزأيه كقاعدة مطلق الامر والنهي ، وفعله صلى الله عليب وسلم والاجماع والقياس والاستصحاب والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ وخبر الاحاد ، فالتحقيق ان الأدلة نفسها ليست أصولا ، لانها موضوع الفن وموضوع الشيء غيره ضرورة ، وكذا معرفة الدلائل ليست هي الاصول على التحقيق . فمرادمن قال : ان أصول الفقه معرفة دلائل الفقي الاجمالية ، التصديق بتلك القواعد ، أي العلم بثبوت المحمول للموضوع ومراد الاكثر القائلين انها الادلة : القواعد الباحثة عن أحوال الادلة .

والقاعدة قضية كلية تعرف هنها أحكام جزئياتها ، نحو مطلق الامر للوجوب ومطلق النهى للتحريم ، والاجماع والقياس والاستصحاب حجة والعام يقبل التخصيص والخاص يقضى على العام والمطلق يحمل على المقيد بشرطه ، وخبر الآحاد يجب العمل به الى غير ذلك مما يعلم مواضعه واحترز بالاجمالية عن التفصيلية نحو « أقيموا الصلاة » « ولا تقربوا الزنى » وصلاته صلى الله عليه وسلم فى الكعبة ، والاجماع على ان لابنة الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب ، وقياس الارز على البر فى امتناع رباالفضل والنساء .

قال العبادى فى الايات البينات ، والشيخ زكرياء : ليسس بين الاجمالية والتفصيلية تعاير بالذات بل بالاعتبار ، اذ هما شيء واحد له جهتان فأقيموا الصلاة له جهة اجمال طي كونه أمرا وجهة تفصيل هي كون متعلقه خاصا . وهي : اقامة الصلاة . فالاصولي يعرف الدلائل من الجهة الاولى والفقيه من الثانية .

تنبيسه: اعلم ان أسماء العلوم كالفقه والبيان والاصول والنصو مثلا يطلق كل واحد منها مرادا به قواعد ذلك الفن وتارة مرادا به ادراك تلك القواعد ، وتارة مرادا بها الملكة \_ بالتحريك \_ وهى سجية راسخة في النفس تحصل للمدرك بعد ادراك مسائل الفن وممارستها فمن عرف أصول الفقه بأنه أدلة الفقه الاجمالية نظرا الى المعنى الاول ومن قال معرفة أدلة الفقه الاجمالية نظر الى الثانى ( وطرق الترجيح قيد تال ) .

يعنى: ان طرق الترجيح للادلة عند تعارضها قيد تابع للدلائك الاجمالية في الاندراج في حقيقة الاصول والمراد بالطرق وجود الترجيح (وما للاجتهاد من شرط وضح).

ما مبتدأ ، ووضح خبره . يعنى : ان شروط الاجتهاد الاتك ذكرها فى كتابه وضح ، أى ظهر دخولها فى مسمى الاصول . يعنى : ان اصول الفقه هى الادلة الاجمالية وكيفيات الترجيح وشروط الاجتهاد . وقيل : معرفة كل من الثلاثة . وقال ابن أبى شريف : ان التحقيق دخول مباحث الترجيح فى مسمى الاصول دون مباحث الاجتهاد فانما

هى تتمات . وعليه فيقال : أصول الفقه أدلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها وقيل العلم بها اه .

واما مسائل الاجتهاد فبعضها فقهية موضوعها فعل المكلف محمولها الحكم الشرعي ، كمسألة جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم ولغيره في عصره ومسألة لزوم التقليد لغير المجتهد ، وبعضها اعتقادية كقولهم: المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب ، وقولهم: خلو الزمان عن المجتهد غير جائز ، ونحوهما . قال القشيرى : لكن جرت العادة بادخال شروط الاجتهاد في الاصول وضعا فادخلت فيه حدا ، وانما ادخلت فيه وضعا لان غاية فن الاصول الاقدار على الاستنباط ، والاستنباط متوقف على شروط الاجتهاد ، وليست داخلة في قواعد الفن بخلاف مباحث الترجيح ، فإن البحث فيها عن أحوال الادلــة التفصيلية على وجه كلى باعتبار تعارضها ، ولا يدخل في الأصول علم الخلاف ، اذ لا يتوصل به الى الفقه توصلا قريبا لأن الجدالي اما مجيب بحفظ حكم أو متعرض بابطاله كان الحكم فقها أو غيره لكن الفقهاء أكثروا فيه من مسائل الفقه وبنوا أركانها عليها ، حتى توهم اختصاصه بالفقه . وأصول الفقه ، وان كان أصلا للفقه لاحتياجه اليه فرع لاصول الدين لاحتياج كون الادلة حجة الى معرفة الصانع وصفاته .

# ( ويطلق الاصل على ما قد رجـح )

يعنى: أن الاصل يطلق فى الاصطلاح أيضا على الامر الراجـح نحو: الاصل براءة الذمة ، والاصل عدم المجاز والاصل ابقاء ما كان على ما كان عليه قاله القرافى فى التنقيح.

### فسمسل

والفرع حكم الشرع قد تعلقا بصفة الفعل كندب مطلقا

يعنى: أن الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف وتلك الصفة ككونه مندوبا أو غيره من الاحكام الخمسة مطلقا ، أى سواء كان الفعل قلبيا كالنية أو بدنيا كالوضوء ، قاله الناصر اللقانى عند قول خليل: فذلك لعدم اطلاعى في الفرع على أرجحية منصوصة .

والفقه هو العلم بالاحكام للشرع والفعل نماها النامي

أدلة التفصيل منها مكتسب

الفقه لغة: الفهم والشعر والطب ، واصطلاحا هو: العلم بجميع الاحكام الشرعية العملية المكتسب من الادلة التفصيلية والمسراد بالأحكام: النسب التامة التي هي ثبوت أمر لاخر ابجابا أو سلبا ، احترازا على العلم بالذوات والصفات والافعال وعن النسبة التقييدية والشرعية الماخوذة من الشرع تصريحا واستنباطا احترازا عن الأحكام العقلية والحسية والاصطلاحية كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين ، وان النار محرقة ، وان الفاعل مرفوع وان كان الحاكم في الحقيقة في الخيرين انما هو العقل على المشهور ، ولكن بواسطة الحسس والاصطلاح .

والعملية المتعلقة بكيفية عمل قلبى كالعلم بوجوب النيه في المضوء وبدنى كالعلم بسنية الوتر فيشمل العمل عمل غير المكلف لان الفقه يبحث عن افعال غير المكلف فالعلم بها من الفقه ، لانه يُمنع من المحرمات كالزنى وشرب الخمر ويومر بالطاعات .

والمراد بكيفية العمل وجوبه أو ندبه أو ضدهما أو اباحته وهلى المسماة عند المناطقة بالمادة وهى الدوام والضرورة وما يقابل الامرين فى نقضهما ، فخرج العلم بالاحكام الشرعية الاعتقادية أى المتعلقة بحصول العلم فى القلب كالعلم بان الله تعالى واحد ، وانه يرى فى الاخرة فعلمك بوجوب اعتقاد ان الله واحد فقه ، وعلمك ان الله واحد ليس به ، بل هو من علم الكلام ، فالمتكلم يثبت الوحدة ، والفقيه يثبت وجوبها . فالحق ان الاعتقاد وسائر الادراكات انفعال لا فعل للنفس واذا لم يكن فعلا فلا يكون عملا الا على سبيل التسامح قاله فى الآيات البينات .

واعترض بعضهم على التقييد بالعمل بانه يخرج ما ليس بعمل كالطهارة الحاصلة باستحالة الخمر خلا والبيضة غرخا وكالرق المانع من الارث ولزوم التصرف وكالسفه المانع من لزوم التصرف مع ان الظاهر ان العلم بها من الفقه لانه يبحث عنها فيه وجوابه عندى : ان الطهارة تستلزم حلية تناول الشيء وهو عمل ، والرق يمنع أخذ الارث وهو عمل وانح ذلك النحو .

وبقيد المكتسب خرج علمه تعالى لتعاليه عن الاكتساب والضرورة ، وعلم كل نبى وملك بما ذكر ، اذ هو ضرورى حاصل مع العلم بالادلة لا مكتسب عنها . فان قيل : هل يدخل فى التعريف علم النبى صلى الله عليه وسلم الحاصل عن اجتهاد بناء على الأصح من جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم فيسمى فقها أولا يسمى فيكون التعريف غير مانع الله فالجواب كما لابن أبى شريف : ان ذلك العلم دليل شرعى للحكم فبهذا الاعتبار لا يعد فقها بل هو من أدلة الفقه وباعتبار حصوله من دليل شرعى يصح أن يسمى فقها الا أن يقال انه بواسطة تقرير الله تعالى شرعى يصح أن يسمى فقها الا أن يقال انه بواسطة تقرير الله تعالى له عليه يكون ضروريا فيكون بمنزلة الثابت بالوحى ، وذكر الادلة للبيان لا للاحتراز ، اذ لا اكتساب الا من الدليل . وبقيد التفصيلية خرج علم المقلد فانه مكتسب من دليل اجمالى لانه فتوى مجتهد وفتواه حكم الله في حقه . وقال المحلى يخرج به العلم بذلك المكتسب للخلافي مسن المقتضى ، والنافى المثبت بهما ما ياخذه من الفقيه ليحفظه عن ابطال

خصمه ؟ فعمله مثلا بوجوب النية فى الوضوء لوجود المقتضى أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافى ليس من الفقه وهذا اذا قلنا أن المخلافي يستفيد علما بثبوت الوجوب أو انتفائه من مجرد تسليمه من المجتهد وجود المقتضى أو النافى اجمالا ، وانه يمكنه بمجرد ذلك حفظه عن ابطال خصمه ، والحق انه لا يستفيد علما ولا يمكنه الحفظ المذكور حتى يتعين المقتضى أو النافى كأن يقول له : تجب النية فى الوضوء لحديث (انما الاعمال بالنيات) ولم يجب الوتر لحديث (خمس صلوات كتبهن الله على العباد) فيكون هو الدليل المستفاد منه ذلك وحينئذ أن كان الخلافى أهلا للاستفادة منه كان فقيها قاله المحشيان وهما أبن أبى شريف وزكرياء.

والخلافى صاحب علم الخلاف وهو علم الجدل وأل فى قوله : بالأحكام ، للاستعراق وقوله نماها النامى : أى نسبها الناسب فيقول : الشرعية ، الفعلية ، أى العملية . (والعلم بالصلاح فيها قد ذهب) .

المراد بالعلم فى حد الفقه ما يشمل الظن كما فسر به الرهونى كلام ابن الحاجب، وجعله القرافى على بابه واستشكل بأن الفقه كما سياتى فى تعريف الاجتهاد ظن لأن أدلته ظنية والمستفاد من الظن ظن فكيف عبر عنه بالعلم فى التعريف ؟ وأجيب: بأنه لما كان الفقه ظن المجتهد الذى يجب عليه وعلى مقلديه اتباعه كان لقوته بهذا الاعتبار قريبا من العلم ويعبر عنه به ، وأجاب القرافى بقوله: كل حكم شرعى فهو معلوم أى مقطوع به لثبوته بالاجماع ، وكل ما يثبت بالاجماع فهو معلوم . وثبوت الاجماع فى الحكم المختلف فيه هو الاجماع على أن ظن المجتهد حكم الله فى حقه وحق من قلده .

وأجاب بعضهم بقوله: مظنون المجتهد مقطوع بوجوب العمل به وكل مقطوع بوجوب العمل به فهو مقطوع به ، فمظنون المجتهد مقطوع به ، ابن أبى شريف وهذا الدليل انما يصح عند المصوبة أى القائلين كل مجتهد مصيب والا فهو ممنوع الكبرى عند غير المصوبة يعنى: ان المراد بالعلم بجميع الاحكام في تعريف الفقه العلم بمعنى

الصلاحية والتهيء لذلك بأن يكون له ملكة يقتدر بها على ادراك جزئيات الاحكام . وقد اشتهر عرفا اطلاق العلم على هذه الملكة .

فالكل من أهل المناحى الاربعة يقول لا أدرى فكن متبعه

يعنى: انه اذا كان المراد التهيؤ والصلاحية لا يقدح فى أيمــة المناحى الاربعة أى المذاهب قولهم لا أدرى فاتبع ذلك القول فانه يدل على الورع . ولله در القائل:

ومن كان يهوى ان يرى متصدرا ويكره لا أدرى اصيب مقاتله

فقد سئل ملك رحمه الله عن أربعين مسألة ، فقال فى ست وثلاثين منها لا أدرى . هذا ما اشتهر فى كتب الأصول والذى رواه ابن عبد البر فى مقدمة التمهيد على الموطا انه سئل عن ثمان وأربعين مسأللة فقال فى اثنين وثلاثين منها لا أدرى . وقال أبو حنيفة فى ثمان مسائل لا أدرى ما الدهر ، ومحل اطفال المسلمين ، ووقت الختان ، واذا بال الخنثى من الفرجين ، والملائكة أفضل أم الانسان ، ومتى يصير الكلب معلما وسؤر الحمار ومتى يطيب لحم الجلالة . وكان أحمد يكثر من لا أدرى . وسئل الشافعى عن المتعة أفيها طلاق أم ميراث أو نفقة تجب ؟ فقال : والله ما أدرى . وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم وجبريل . فسبحان من أحاط بكل شيء علما .

كلام ربى ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما فداك بالحكم لديهم يعرف

لما ذكر الحكم فى تعريف الفقه شرع فى تعريفه فتكون ال العهد الذكرى والصواب تغايرهما لأن المذكور هنا الحكم المتعارف عند الأصوليين وهو خطاب التكليف وهو خطاب الله تعالى والحكم المذكور فى تعريف الفقه ليس خطاب الله تعالى بدليل تقييده بالشرع وما هنا لا يكون الا شرعيا ، وانما ذكر هنا لكونه من المقدمات التى يتوقف عليها المقصود اذ الاصولى تارة يثبت الحكموتارة ينفيه، والحكم على الشىء

فرع تصوره بيعنى ان الحكم المتعارف عند الاصوليين هو كلام الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به ومعنى تعلق الخطاب بشىء بيان حاله من كونه مطلوبا أو غيره قاله فى الآيات البينات .

قولهم المتعلق يعنى تعلقا معنويا قبل وجود المكلف متصف بشروط التكليف من البلوغ والعقل ومن العلم بالبعثة وبلوغ الاحكام وغير ذلك ، وتنجيزيا بعد ذلك قولهم بفعل المكلف يعنى بما يصح أن يكون فعلا للمكلف واخترتها على عبارتهم لما فى عبارتهم من المجاز الذى لا يليق بالحدود الا بقرينة واضحة وذلك لان التكليف الازلى لا يتعلق الا بمعدوم يمكن حدوثه والمعدوم ليس بفعل فى الحقيقة وتوضيحه الفظ الفعل يطلق على المعنى الذى هو وصف للفاعل موجود كالهيئة المسماة بالصوم ، ويقال له الفعل بالمعنى الحاصل بالمحدر وهذا هو متعلق التكليف ، ويطلق لفظ الفعل على نفس الحاصل بالمعنى ويقال فيه : الفعل بالمعنى الذى المعنى الذى المعنى الذى المعنى الذى المعنى المحدر وهذا هو متعلق التكليف ، ويطلق لفظ الفعل على نفس الحاصل بالمعنى ويقال فيه : الفعل بالمعنى المصدرى ، الذى التكليف لانه أمسر اعتبارى لا وجود له فى الخارج ، قاله ابن أبى شريف .

والمكلف العاقل البالغ الذي ليس بعافل ولا ملجأ ولا مكره .

قولهم: من حيث انه مكلف بكسر الهمزة ويجوز فتحها على رأى الكسائى اضافة حيث الى المفرد ، أى : ملزم ما فيه كفلة أو مطلوب منه ووجه تناول الراجح للطلب غير الجازم والتخيير .

وتناول الثانى التخيير ان اعتبار حيثية التكليف أعم من أن يكون بحسب الثبوت كما فى الوجوب والتحريم أو بحسب السلب كما فى بقية الاحكام ، فان تجويز الفعل والترك يرفع الكلفة عن العدد قاله الابهرى فتناول الفعل ما كان قلبيا أو غيره قوليا كتكبيرة الاحرام أو غيره كأداء الزكاة ، والقلبى ما كان منه من باب القصود والارادات كالنية فهو من كسب العبد لانه فعل لان القصد الى الشيء توجه النفس اليه ، وما كان منه من باب العلوم والاعتقادات كالايمان وسائر الادراكات فهو تجل منه من باب العلوم والاعتقادات كالايمان وسائر الادراكات فهو تجل وانكشاف يحصل عقب النظر فى الدليل أو دونه كالضرورى فليس مسن

كسب العبد لانه ليس بفعل ولا تكليف الا بفعل فالتكليف به التكليف بأسبابه كالقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس والاستسلام بالقلب له فتسمية التصديق الذى هو الاعتقاد فعلا بهذا الاعتبار لكنه مجاز وان وقع فى كثير من العبارات .

واما خطاب الوضع غليس من الحكم المتعارف غلا يذكر في تعريفه ومنهم من جعله منه غقال : خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع والمراد بالتعلق الوضعي أعم من أن يجعل ف على المكلف سببا أو شرطا لشيء كجعل اتلافه سببا للضمان أو يجعل شيء سببا أو شرطا له كالزوال فانه سبب لوجوب فعل الظهر قاله التفتازاني وغيره

وقد يرد هنا ما أورده ابن أبى شريف بقوله: قلنا: بتقدير تسليم ذلك فى الزوال لا يتمشى فى فعل غير المكلف كاتلاف الصبى والمجنون فى كونه سببا لوجوب الضمان وان كان الصبى مكلفا عندنا لكن بعيسر الوجوب والتحريم.

فخرج بفعل المكلف كلامه المتعلق بذاته وصفاته وذوات العالم وأفعاله وصفاتهم كمدلول « الله لا الاه الا هو خالق كل شيء » « ولقد خلقناكم » «ويوم نسير الجبال » وخرج بما بعده مدلول « وملتعملون » من قوله تعالى « والله خلقكم وما تعلمون » فانه متعلق بفعل المكلف من حيث انه مخلوق لله تعالى بناء على أن ما مصدرية . وعلى تقدير انها موصولة أي الذي تعملونه فقد خرج بما قبله .

تنبيسه: قولهم من حيث كذا يراد به الاطلاق وعدم التقييد، كقولهم: الانسان من حيث هو انسان قابل للتعليم . وقد يراد به التعليل والتقييد كقولهم: النار من حيث هي حارة تسخن . وقوله من حيث انه مكلف يحتمل كلا من الاخيرين .

قد كلف الصبى على الذي اعتمى بغير ما وجب والمحرم

يعنى: ان الصبى مكلف عندنا على ما صححه ابن رشد فى البيان والمقدمات ، وكذا القرافى فى كتاب اليواقيت فى أحكام المواقيت ، وان

البلوغ انما هو شرط فى التكليف بالواجب والمحرم لا فى الخطاب بالندب والكراهة والاباحة فهو ووليه مندوبان الى الفعل ماجوران ، فازالـــة النجاسة مثلا يخاطب بها لا على وجه الوجوب أو السنية كالبالغ بل على سبيل الندب فقط وعند الشافعية ليس مكلفا بحكم من الاحكام الخمسة فالاولى ان يقال فى التعريف: بما يصح أن يكون فعلا للعباد . وقد فرق القرافى بين انعقاد أنكحة الصبيان وعدم لزوم طلاقهم بأن عقد النكاح سبب اباحة الوطء وهم أهل للخطاب بالاباحة والندب والكراهـة دون الوجوب والتحريم والطلاق سبب تحريم الوطء وليسوا أهلا للخطاب به فلم ينعقد سببا فى حقهم دليل .

الصحيح حديث الخثعمية التى أخذت بضبعى صبى وقالت يا رسول الله ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر وقيل المامور الولى وحده وقيل الصبى وحده وحيث قلنا ان الولى مامور اما وحده أو مع الصبى هل الامر على سبيل الوجوب أو الندب وهو المشهور فلا يأثم بترك الامر . وعلى ان المامور الولى وحده لا ثواب للصبى وانما هو لوالدية ييل : على السواء ، وقيل : الثلثان للام والثلث للاب . وقول خليل: وأمر صبى بها لسبع ، يحتمل أن يكون الآمر له هو الولى أو الله تعالى بناء على أن الآمر بالامر بالشىء آمر به .

والاصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع.

وهو الزام الـــذى يشـــق أو طلب فاه بكــل خلــق لكنه ليس يفيــد فرعــا فلا تضـق لفقـد فـرع ذرعـا

يعنى: انهم اختلفوا فى التكليف هل هو الزام ما فيه مشقة وكلفة أو هو طلب ما فيه كلفة ؟ فاه أى نطق وقال بكل من القولين خلق كثير فعلى الأول يكون المطلوب فعله أو تركه طلبا غير جازم مكلفا به وعلى الثانى يخرج المباح وقال بعضهم المباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاده تتميما للاقسام ، والافغيره مثله فى وجوب الاعتقاد لكن الخلاف فى كونه

الزام ما فيه كلفة أو طلبه لا يفيد فرعا من الفروع لعدم بناء حكم عليه قال أبو اسحاق الشاطبي فليست من أصول الفقه ولا عونا فيه وكل ما كان كذلك فلا ينبعي ذكره في الفن .

قوله فلا تضق . الخ ، الذرع بفتح الذال المعجمة تمييز محول عن الفاعل يقال ضاق به ذرعا ضعفت طاقته ولم يجد من المكروه فيه مخلصا .

# والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المنع

يعنى: ان الحكم التنجيزى هو ما جاء به الشرع أى البعثة فللا حكم تنجيزيا يتعلق بنا قبل البعثة لاحد من الرسل والدليل على انتفاء وجوده انتفاء لازمه من الثواب والعقاب بقوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» ولا مثيبين ولا فرق بين الحكم الاصلى والفرعى فاستغنى فى الآية عن ذكر الثواب بذكر مقابله الذى هو العذاب الذى هو أظهر فى تحقيق معنى التكليف لان العقاب لا يكون الا على شيء ملزم من فعل أو ترك والثواب يكون على ذلك تارة وعلى غيره .

وحكمت المعتزلة العقل حيث جعلوه طريقا الى العلم بالحكم الشرعى يمكن ادراكه به من غير ورود سمع فالحكم الشرعى عندهم تابع للمصالح والمفاسد ، فما كان حسنا عقلا جوزه الشرع وما كان قبيحا عقلا منعه ، ولهذا يقولون : انه مؤكد لحكم العقل فيما ادركه من حسن الاثنياء وقبحها .

والحق عندنا ان الحسن ما حسنه والقبيح ما قبحه ، وانما قيدنا الحكم بالتنجيزى لأن الحكم الذى هو خطاب الله تعالى قديم وانما الحادث التعلق التنجيزى عند وجود المكلف بصفة التكليف ، واما بعد مجىء الشرع اذا تعارضت الادلة أو عدمت ولم يظهر لنا نص فى شيء بخصوصه فالحكم الاصلى فى الاشياء قبل عروض ما تخرج لاجله عن ذلك الاصل المنع كراهة أو تحريما فى الضار على قدر رتبته فى المضرة كأكل التراب وشرب تبعة وشمها لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) أى فى ديننا .

والاصل فى المنافع كأكل فاكهة لمجرد التشبهى والتفكه الاذن ندبا أو وجوبا على قدر مصلحته لقوله تعالى فى معرض الامتنان « خلق لكم ما فى الارض جميعا » ولا يمتن الا بجائز فيه نفع .

قولنا قبل عروض . النخ ، كالأموال والدماء والأعراض الاصل فيها التحريم وقد يعرض لها ما يجوزها مع ان هذه ورد فيها نص وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام » . الحديث ، والكلام فيما لا نص فيه

وذهب أبو الفرج المالكي وكثير من الشافعية الى الحكم بالاباحة قبل وجود الشرع ، والابهري الى المنع مستدلا بقوله تعالى « وما ءاتاكم الرسول فخذوه » أي وما لا فلا . قال حلولوا في أكل التراب بعد ما ذكر أنه يضر : لكن يتردد النظر في مفسدته هل تنتهي الى رتبة التحريم أو لا ؟ وسكت القول المفصل عن الشيء اذا لم تكن فيه مصلحة ولا مفسدة ولعله لعدم وجوده .

# ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الاصول بينهم نراع

راع كروع أفزع متعد ، ولازم يعنى : ان أهل الفترة لا يروعون أي يعذبون بسبب تركهم للفرع كالصلاة مثلا لعدم تكليفهم بها . وهم من كان بين رسولين لم يرسل الأول لهم ، ولا أدركوا الثانى . قاله فى الآيات البينات ، ثم قال : فلا خلاف بينهم انها لا تثبت الا فى حق من أرسل اليهم ، نعم ما اتفق عليه الملل من الفروع هل هو كالايمان حتى يجرى فيه هذا النزاع ؟ فيه نظر اه . والمتفق عليه نظمه الجزائرى بقصول .

قد أجمع الانبيا والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملك وحفظ مال ونفس معهما نسب وحفظ عقل وعرض غير مبتذل

واختلف فى تعذيبهم بترك الاصول من الايمان والتوحيد ومثلهم من لم يسمع قط بدين ولا دعوة نبى ولا عرف أن فى العالم من يثبت الاها

قال العبادى: وما نرى ان ذلك يكون. قلت: يمكن فى الاصم اذا لم يهتد بالاشارة والقرائن، ومبنى الخلاف هل يجب الايمان والتوحيد بمجرد العقل ؟ أو لابد من انضمام النقل العبادى وهذا صريح فى ثبوت تكليف كل أحد بالايمان والتوحيد بعد وجود دعوة أحد من الرسل وان لم يرسل اليه وفى تعذيب أهل الفترة بترك التوحيد ، وهذا اعتمده النووى فى شرح مسلم لاخبار النبى صلى الله عليه وسلم ان الذين مضوا فى الجاهلية فى النار .

وحكى القرافى فى شرح التنقيح الاجماع على تعذيب موتى الجاهلية فى النار وعلى كفرهم ولولا التكليف لما عذبوا والذى عليه الاشاعرة من أهل الاصول والكلام انهم لا يعذبون وأجابوا عن جماعة منهم صح تعذيبهم بأن احاديثهم آحاد لا تعارض القاطع الذى هو « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وبأنه يحتمل أن يكون لامر مختص به يقتضى ذلك ، علمه الله ورسوله نظير ما قيل فى الحكم بكفر الغلام الذى قتله الخضر عليه السلام مع صباه وبأن ذلك خاص بمن بدل وغير بما لا يعذبه كعبادة الاوثان .

ثم الخطاب المقتضى للفعال جزما فايجاب لدى ذى النقل

يعنى: ان الخطاب الذى هو كلامه تعالى النفسى اذا اقتضى ، أى طلب من المكلف فعل الشيء أى ايجاده اقتضاء جازما فذلك الخطاب يسمى ايجابا ، ومتعلقه واجب ومتعلق الندب مندوب ، أو متعلسق الكراهة مكروه ، ومتعلق التحريم حرام ، ومتعلق الاباحة مباح ، قاله حلولوا

والمراد بذى النقل ، الاصولى الذى ينقل مسائل الفن فى الكتب أو يرويها دون تأليف .

(وغيره الندب) . يعنى: ان الخطاب المقتضى من المكلف أو الصبى اليجاد الفعل اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه فذلك الخطاب ندب أى يسمى به . فخرج بغير جازم الايجاب لانه لم يجوز تركه .

وما الترك طابب جزما فتحريم له الاثم انتسب

الترك مفعول طلب قدم عليه ، ان الخطاب الذى اقتضى الترك للشيء بمعنى الكف عنه طلبا جازما فذلك الخطاب يسمى تحريما ، قوله له أى لفعل المحرم انتسب الاثم كما ثبت الاجر فى تركه ، وجزما بمعنى مجزوم يعنى طلبا مجزوما به .

أولا مع الخصوص أولا فع ذا خلاف الاولى وكراهة خذا

بسكون واو أولا . يعنى : ان الخطاب الطالب للترك طلبا غير جازم فان كان مدلولا عليه بالخصوص أي التنصيص على النهي عنه فهو الكراهة وان كان غير مخصوص بل استفيد النهي من الاوامر اذ الامر بالشيء نهي عن تركه فهو خلاف الأولى . قوله أولا الاول معناه أولا جزم لكن مع المصوص كالنهى في حديث الصحيحين (اذا دخل احدكم المسجد فسلا يجلس حتى يصلى ركعتين ) والاثمارة في قوله فع ذا للخطاب المدلول عليه بغير المخصوص وهو النهى عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها والاشارة في قوله لذلك للخطاب المدلول عليه بالنهى المخصوص ولا يخرج عن المخصوص دليل المكروه حال كون الدليل اجماعا أو قياسا ، لأن دليله فى الحقيقة مستند الاجماع أو دليل المقيس عليه وذلك من المخصوص وكما يسمى الخطاب المدلول عليه بغير المخصوص خلاف الاولى يسمى متعلقة بذلك . وتسمية الخطاب بالكراهة أو خلاف الاولى بمعنى انه مثبت لهما ، وسواء كان متعلق خلاف الاولى فعلا كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم أو تركا كترك صلاة الضحى اذ لم يرد فيه نهى مخصوص لكن الانسان في الجملة منهى نهى تنزيه عن ترك مندوبات الشرع فالطلب في المطلوب بالمخصوص أشد منه في المطلوب بغير المخصوص فالاختلاف فى شيء أمكروه هو أم خلاف الأولى ، اختلاف فى وجود المخصوص فيه كصوم يوم عرفة للحاج ، فهو مكروه لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام عرفة بعرفة . وقيل خلاف الاولى لانه صح انه عليه السلام كان مفطراً فيه وزيادة قسم خلاف الاولى من صنع المتأخرين للفرق بين

ما هو أشد وغيره واما الاقدمون فيطلقون المكروه على القسمين وقد يقولون فى ذى النهى المخصوص مكروه كراهة شديدة وينبنى عليهما كون الاحكام خمسة أو ستة وبعضهم يعبر بالنهى المقصود وغير المقصود وهو المستفاد من الامر وفسروا المقصود بالصريح وغير المقصود بغير الصريح فرارا مما يقتضى غير المقصود من كون الشارع لم يقصد النهى فى ضمن الامر ، ولا مانع أن يراد بالمقصود القصد بالاصالة وبغير المقصود بالتبع قاله فى الآيات البينات .

وقد يعبر عن المحرم بالمكروه فكثيرا ما يقول المجتهد أكره كذا يعنى انه حرام .

.. والاباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب

يعنى: ان الاباحة التى هى القسم الخامس أو السادس من الاحكام الشرعية هى الخطاب المستوى بين فعل شيء وتركه كالاستمتاع بالمطعم والمأكل والمشرب المباحة .

وذهب بعض المعتزلة الى أن الاحكام أربعة باسقاط الاباحة قال الفهرى: والصحيح انها خطاب تسوية فهو حكم شرعى اذهى التخيير بين الفعل والترك المتوقف وجوده كغيره من الحكم على الشرع ، ورفلا الاباحة نسخ ، وقيل الاحكام اثنان التحريم والاباحة وفسرت بجواز الاقدام الشامل لبقية الخمسة وعليه يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم (أبعض المباح الى الله الطلاق) فان البغض يقتضى رجحان طرف الترك والرجحان مع التساوى محال الاأن ما أخذ من البراءة الاصلية ليس بحكم شرعى واليه اشار بقوله:

وما من البراءة الاصلية قد اخذت فليست الشرعية

يعنى: أن الاباحة المأخوذة من البراءة ليستحكما شرعيا بخلاف ما أخذت من الشرع فل فلاولى كشربهم للخمر في صدر الاسلام قبل أن يرد في اباحتها نص من تقرير أو غيره بل هي اباحة عقلية في المناسلات المناسلات

وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الاذن لدى من سافا

يعنى: ان لفظى الاباحة والجواز قد ترادفا عند بعضهم على معنى هو مطلق الاذن فى الفعل ، فعلى هذا يدخل فيهما المخير في والمندوب والواجب وتكون الاحكام اثنين باعتبار المنهى والمأذون فيه والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذى تكليف

يعنى: ان الخطاب على قسمين خطاب وضع لا يشترط في اكثره علم المخاطب ولا قدرته ، وخطاب تكليف يشترط في جوازه ذلك . فالغافل والساهي والنائم غير مكلفين عند الاكثر . وجوزه قـــوم ، والقولان عن الاشعرى بناء على أنها مانعة من الوجوب والاداء ، وجه الاول ان الذي يطلب بالتكليف قصد ايقاع الفعل المامور به على وجه الامثتال وذلك يتوقف على العلم بالتكليف به والعافل ومن فى حكمه لا يعلم ذلك فيمتنع تكليفه ، وان وجب عليه بعد يقظته ضمان ما اتلفه من المال وقضاء ما فاته من الصلاة غافلا لوجود سببيهما ودليل اشتراط العلم في التكليف قوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وقوله تعالى « مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » والفرق بين التكليف المحال كما هنا والتكليف بالمحال الآتي فى الملجأ والمكره هو كما قال ابن العربى: ان الاول الخلل فيه من جهة المامور ، والثاني من جهة المامور به . وما ذكره عياض في الشفاء من الاتفاق على خروج الساهي والنائم عن حكم التكليف ، وقول ابــن الحاجب في المنتهى المخطىء غير مكلف اتفاقاً ، قال حلولوا: انما ذلك فى عدم المواخذة بالاثم.

(واعليم) ان الشيان عند أهيل الاصيول أن يتكلموا أولا في المسألة على الجواز العقلى فان امتنع الشيء عقلا علم ضرورة امتناع وقوعه ، وان جاز عقلا نظروا بعد ذلك هل وقع في الشرع أو لاؤ فاذا قال الاصولى: يجوز ذلك أو يمتنع فانما مراده في العقل ، وكذلك يشترط في خطاب التكليف القدرة على المكلف به فالعاجز عن شيء غير مكلف بفعله لقوله تعالى « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » أي طاقتها فلا يجوز تكليف الملجأ وهو من لا مندوحة له عما الجيء إليه كالمقى من شاهق جبل على شخص يقتله يمتنع تكليفه بالملجأ اليه أو بنقيضه لعدم

قدرته على ذلك ، وقيل يجوز تكليف الغافل والملجأ بناء على جسواز التكليف بالمحال ، وكذا يمتنع تكليف المكره وهو من لا مندوحه له عما أكره عليه الا بالصبر على ما أكره به يمتنع تكليفه بالمكره عليه أو بمقابله على الصواب لعدم قدرته على الامتثال فان الفعل للاكراه لا يحصل به الامتثال ولا يمكن الاتيان معه بنقيضه .

والمراد بالمكره الذى لا اختيار له بل صار مضطرا واما من له اختيار وتتحرك دواعيه فمذهب أهل الحق فيه انه مكلف بالمامورات والمنهيات وأجازت المعتزلة ان يكره على فعل المنهى عنه ومنعوا ان يكره على فعل العبادات ؟ واما حكاية امام الحرمين وغيره الاجماع على تكليف المكره بنقيض القتل فمحموله على التكليف من حيث ايثاره نفسه على المقتول بالبقاء على مكافئة الذى خيره بينهما المكره بقوله اقتل هذا والا قتلتك فيأثم بالقتل من جهة الايثار لا من جهة الاكراه .

وقولنا : لايثاره نفسه بالبقاء هو هكذا في عبارة المحلى ، وتعقبه فى الآيات البينات بما نصه ( هذا لا يأتى اذا كان المكره به غير القتل كالقطع اذ لا يتحقق الايثار بالبقاء الا اذا كان المكره به مفوتا لنفسه الا أن يجاب ان هذا مفهوم بالأولى) . وفيه أيضا ما نصه ( ربما يقال في غير المكافى يكلف بالمكره عليه أرتكابا لأخف الضررين هذا اذا كان المقتول غير مكافى للمكره واما اذا كان المكره مكافئاً للمقتول فعلى قياس ذلك ربما يقال يكلف بنقيض المكره عليه صابرا على العقوبة ارتكابا لاخف الضررين لان قتل المكره أخف لان المامور بقتله أعظم حرمة ) بقى ان هذا كله واضح اذا كان كل من المكره به والمكره عليه القتل أما اذا كان المكره عليه القتل والمكره به القطع مثلا فلا يظهر هذا التوجيه . قال ابن العربي : والمشهور قتل المكره بفتــح الـــراء وكسرها . حلولوا : ولعله فيمن يصح منه الاكراه كالسلطان والسيد لا مطلقا ويشترط مع العلم والقدرة شروط أخر يختص بكل عبادة شروط منها . والامتثال : هو أفتعال من مثل بوزن ضرب أى قام وانتصب فمعناه القيام والانتصاب للاتيان بالمامور به أو من المثل بمعنى الشبه فمعناه على هذا: الانيان بمثل المامور به ، والمندوحة: السعة كالمنتدح من ندحت الشيء اذا وسعته

ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو انه قدد أوجبا شرطا يكون أو يكون سببا

هذا شروع منه فى تعريف خطاب الوضع ، سمى خطاب الوضع لان متعلقه الذى هو كون الشيء سببا مثلا ثابت بوضع الله تعالى أى جعله ، فمعناه ان الله تعالى قال اذا وقع هذا فى الوجود فاعلموا أنى حكمت بكذا. قاله القرافى .

يعنى ان خطاب الوضع هو الخطاب النفسى الوارد بكون الشسىء مانعا من شيء آخر كالحيض فانه مانع من صحة الصلاة أو بكون الشيء فاسدا أو صحيحا أو موجبا لغيره سواء كان الموجب شرطا أو سببا فالشرط يلزم من عدمه العدم والسبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، فان فى قوله أو أنه بالفتح والضمير يرجع الى اسم الاشسارة والمشار اليه الشيء ، ووصف الخطاب النفسى بالورود مجاز والمراد به التعلق بقرينته استحالة الحقيقة والعلاقة اللزوم ، فان من لازم الوارد بالشيء تعلقه به . قاله فى الآيات البينات .

والشيء يتناول فعل المخاطب وقوله واعتقاده ولا يشترط في أكثر خطاب الوضع العلم ولا القدرة وقد يعرض له أمر خاج يوجب اشتراط ذلك ككل سبب هو جناية بالنسبة الى العقوبة دون العرم وكذلك كل سبب في نقل الاملاك في المنافع والاعيان يشترط فيه العلم والرضى وكرون الصحة والفساد من خطاب الوضع خلاف ما اختاره ابن الحاجب من أن الحكم بهما أمر عقلى قال الرهوني: وهو الحق لانهما صفتان للفعل الحادث وحدوث الموصوف يوجب حدوث الصفة فلا يكونان حكم شرعيين وان توافقا على الشرع ه

وعد القرافى من خطاب الوضع التقادير الشرعية وهلى اعطلاء الموجود حكم المعدوم وعكسه كتقدير الاثمان فى الذمم والاعيان فى السلم فى ذمة المسلم اليه ، والذمة نفسها هى من جملة المقدرات لانها معنلى شرعى مقدر فى المحل قابل للالزام والالتزام . قال :

والشرح للذمة وصف قاما يقبل الالتزام والالزاما والالزاما وعد الآمدى الرخصة والعزيمة من خطاب الوضع (وهو من ذاك أعم مطلقا)

يعنى: ان خطاب الوضع أعم مطلقا من خطاب التكليف ، يجتمعان فى الزنى والسرقة والعقود فانها أسباب تعلق بها التحريم والاباحة ، وهى أسباب العقوبات وانتقال الاملاك . وكذلك الوضوء وستر العورة شرطان فهما خطاب تكليف والنكاح واجب أو مندوب أو مباح وهو سبب فى اباحة الوطء . والبيوعات مباحات وسبب لاباحة التصرف فى ملك الغير وينفرد الوضع بأوقات الصلوات فانها أسباب لوجوبها والحيض مانع ولا ينفرد التكليف اذ لا تكليف الاله سبب أو شرط أو مانع . قاله القرافى فى التنقيح، وشرحه . وجعلهما فى الفروق بينهما عموم من وجه وهو الصواب .

(والفرض والواجب قد توافقا).

(كالحتم واللازم مكتوب ..)

يعنى: ان الواجب والفرض يطلقان اصطلاحا على ما الائم فى تركه ثبت بدليل قطعى أو ظنى فعلى هذا يتراد فان مع الحتم واللازم والمكتوب ان أريد به ذلك المعنى نحو (اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة) (وخمس صلوات كتبهن الله على العباد) وقد يطلق الواجب على مقابل الركن وقد يطلق الفرض أيضا على الركن وعلى ما لابحد منسه

والفرض عند أبى حنيفة ما ثبت بدليل قطعى كقراءة القرءان في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: « فاقرءوا ما تيسر من القرءان » والواجب ما ثبت بدليل ظنى كقراءة الفاتحة فيها الثابتة بحديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وهو آحاد فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة عنده . قوله ( مكتوب ) بالجر عطف على الحتم بعاطف محذوف . ( وما فيه اشتباه للكراهة انتمى)

يعنى: أن المشتبه ينسب للكراهة ، أى يقال فيه مكروه قاله أبن رشد فى المقدمات ومثل له بقوله صلى الله عليه وسلم ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ) أى مكروهات .

وليس فى الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط

يعنى: ان الواجب الذى لا يتوقف صحة فعله على نية لا نوال فيه أى أجر اذا لم ينو فاعله حين التلبس به امتثال أمر الله تعالى وذلك كالامامة في الصلاة والانفاق على الزوجات والاقارب والدواب ورد المعصوب والودائع والعوارى ودفع الديون فهى وان وقعت واجبة مبرئة للذمة لا ثواب فيها قاله القرافى في التنقيح الا مسألة الامامة .

واماما تتوقف صحة فعله على نية ففيه الثواب وان لم ينو الامتثال .

واحكم بالغلط على غير ذلك لمخالفته للقرافى وغيره أعنى ما ذكر بعض شروح خليل من توقف الاجر على نية الامتثال توقفت صحة الفعل على نية أم لا وحقيقة النية وحكمتها وما تشترط فيه وما لا تشترط نظمناه بقولنا:

لصوب حكمه علا مفعولا فيما الى التعبدات ينسب لبعض أيتام عليهم حجررا لا نية فيه اتفاقا تجبب ليس عبادة كاعطا الغرما كنية ذكر وفعل القلب الما اتفاقا أو على الذي شهر

والنية القصد لان تميلا حكمتها التمييز والتقرب وغيره التمييز مثل الاشترا فما نهى عنه وما لا يطلب كما تمض من الامر لما كقربة تعينت للرب واوجبنها لغير ما ذكر

يعنى: ان النية هى قصد امالة الفعل الى جهة الحكم الشرعى بأن ينوى ايقاع الفعل على الوجه الذى أمر الله به أو نهى عنه أو اباحه قاله القرافى وحكمتها فى العبادات التقرب الى الله بها وتمييزها عما ليس بعبادة كالوضوء يكون للصلاة ويكون للتبرد والتنظيف والجلوس فى المسجد يكون لتعمير المسجد وللصلاة فهو عبادة ويكون للفرجة ولتلقى الاخبار وتكون الحكمة أيضا التمييز لنوع العبادة عن نوعها الاخر ككونها فرضا أو نفلا والفرض منه كفاية ومنه عين ومنذور وغيره .

قوله: (وغيره التمييز \_ البيت \_ ) يعنى: ان حكمتها فى غير العبادات التمييز فقط كوصى على ايتام لا ينصرف شراؤه لاحدهم الا بالنية لان التصرف اذا دار بين جهات لا ينصرف لاحدها الا بالنية ومتى اتحدت الجهة انصرف لها دون النية لتعينها كتصرفه لنفسه ، ولعيره بالوكالة لا ينصرف لغيره الا بالنية لان تصرف الانسان لنفسه أغلب قاله القرافى.

قوله: (فما نهى عنه \_ البيت) يعنى ان النواهى لا يحتاج فيها الى نية شرعا اذ يخرج الانسان عن عهدة المنهى عنه لمجرد تركه وان ل\_م يشعر به فضلا عن القصد اليه لكن ان نوى بتركها وجه الله تعالى حصل له الثواب وكان الترك قربة قاله القرافى وغيره.

وقيل يشترط قصد الترك ولم أقف عليه فى المذهب وغير المطلوب لا يتقرب به الى الله فلا معنى للنية فيه لكن يقصد فى المباح التقوى على مطلوب كما يقصد بالنوم التقوى على قيام الليل فمن هذا الوجه تشرع نيته لا من حيث هو مباح . قاله القرافى وغيره .

قال السبكى والاصح إن المباح إيس بجنس الواجب وانه غير مامور به من حيث هو قوله: (كما تمحض البيت) يعنى أن ما تمحض من الاوامر لغير العبادات لا تجب فيها النية كدفع الدين الغرماء ورد الودائع والعوارى والمغصوبات لأن المصلحة المقصودة من هذه ونحوها انتفاع أربابها بها مع براءة المطلوب بها ، وذلك لا يتوقف على النية قوله: (كقربة البيت ) يعنى: أنه لا تجب النية فيما كان من الاوامر

عبادة لكنه متعين له تعالى لايمكن ان يصرف لغيره لانه صار كاللفظ النصى لا يحتاج الى نية لانصرافه بصراحته الى مدلوله وذلك كالنية وسائسر أفعال القلب من الايمان بالله تعالى وتعظيمه والخوف منه ورجائه والتوكل على كرمه والمحبة له وكذلك قراءة القرءان وسائر الاذكار لين الانسان يثاب على نيته حسنة واحدة وعلى فعله عشرا اذا نوى، لان الافعال مقاصد والنيات وسائل والوسيلة اخفض رتبة من المقصود . وذكر بالجر والعاطف محذوف وعدم وجوب النية في هذا القسم المتعين له تعالى محله حيث لم تكن له أنواع والا وجبت . قوله : (واوجبنها — البيت —) يعنى : ان النية واجبة في غيرما ذكر وهو ما كان من الاوامر محض عبادة فيها لبس لترددها بالنظر بين عبادته تعالى وبين غيرها تجب فيما تمحض للعبادة ليتميز ما لله من العبادة عما ليس له من العبادات .

ولتمييز مراتب العبادات فيما له مراتب فالاول كالغسل يقع عبادة ويقع للتبرك والتنظيف فبالتمييز يصلح الفعل للتعظيم والثاني كالصلاة تنقسم الى نفل وفرض كفائى وعينى ومنذور وغيره وأدائى وقضائسى فتجب فيها اتفاقا وعلى المشهور فيما فيه شائبة العبادة وشائبة غيرها قال ابن الحاجب: والمذهب افتقارها للنبة ترجيحا للعبادة وذلك كالطهارة لا الترابية فانها محض تعبد والزكاة بالزاى والذال المعجمة فمن رأى انه تعالى أوجب مجانبة الحدث والخبث في الصلاة كانت من المامورات التي لا تكفى صورتها فى تحصيل منفعتها فتجب فيها النية ومن رأى انه تعالى حرم ملابستها فيها كانت من المنهيات فلا تجب فيها النيسة والذكاة دائرة بين أصل الحل في الاكل وبين سبب التقرب الى الله تعالى بالضحايا والهدايا وبين سبب براءة الذمة من الهدى أو غدية أو نذر حتى ينوى أحدهما فيرتب عليه الشرع حكمه ليتعين سببه ودفع الزكاة للمساكين دائر بين سبب أصل التقرب الى الله تعالى الذى هو صدقة التطوع وبين سبب براءة الذمة من الزكاة الواجبة وعند تعارض الشائبيتين لا فرق في وجوب النية بين أن يغلب احداهما أو يتساويا كما هو المذهب عند أبن الحاجب. وفى المنهج المنتخب تفصيل مخالف لذلك .

ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم

يعنى ان الواجب الذى لا تشترط فيه النية جعل الله تعالى ترك المنهى بقسميه فى عدم الاجر عند عدم قصد الامتثال والتقرب اليه بذلك الترك نعم فاعل ذلك مسلم من الاثم وان لم يشعر به أصلا وذا مضاف اليه اشارة للامتثال ومسلم بتشديد اللام المفتوحة ( فضيلة والندب والذى استحب ترادفت . . )

فضيلة مبتدا ، واللذان بعده معطوفان عليه والخبر ترادفت يعنى ان الثلاثة ترادفت على معنى هو ما فعله الشارع مرة أو مرتين بما فى فعله ثواب ولم يكن فى تركه عقاب . ( . . ثم التطوع انتخب )

يعنى: ان التطوع عندنا هو ما ينتخبه الانسان أى ينشئه باختياره من الاوراد . وانتخب بالبناء للمفعول .

رغيبة ما فيه رغب النبيي بذكر ما فيه من الاجر جبي

### أو دام فعله بوصف النفل

رغيبة مبتدأ خبره الموصول بعده وسوغ التفصيل الابتداء بالنكرة يعنى انما فى فعله ثوابولا عقاب فى تركه يسمى غيبة اذا رغب النبى طى الله عليه وسلم فى فعله بأن ذكر مقدار ما جبى فيه من الاجر أى جاء كقوله من فعل كذا وكذا فله كذا قاله فى المقدمات أو دام صلى الله عليه وسلم على فعله بصفات النوافل لا بصفة السنة وانظر ما مراده بصفة النفل وصفة السنة هى القرينة الدالة على ان هذا متأكد والاخرى هى الدالة على ان هذا غير متأكد أو غير القرينتين والظاهر ان المراد بصفة السنة الظهور فى جماعة وجبى بالجيم والموحدة مبنى للمفعول والجباية فى الاصل الجمع يقال جبى الخراج أى جمعه . (والنفل من تلك القيود أخل) .

والامر بل أعلم بالثواب فيه نبسى الرشد والصواب

النفل مفعول اخل قدم عليه والامر بالجر عطف على اسم الاشارة يعنى ان النفل هو ما خلا عن القيدين المذكورين فى الرغيبة وهما الترغيب

فى فعله بذكر ما فيه والمداومة منه صلى الله عليه وسلم على فعله وما خلا من الامر به أى لم يأمر به عليه السلام بل اعلم ان فيه ثوابا من غير ان يأمر به أو يرغب فيه الترغيب المذكور أو يداوم على فعله قالسه فى المقدمات بخلاف الترغيبة فانها أمر بها

وسنة ما أحمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا

يعنى: ان السنة هى ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وأمر به دون ايجاب وأظهره فى جماعة هذا معناها عند جل أصحاب مالك ومعنى وجب انه يجب ذكره لتمام حقيقة السنة.

وبعضهم سمى الذى قد أكدا منها بواجب فخدد ما قيدا

يعنى ان بعض أصحاب مالك سمى السنة المؤكدة واجبا وعليهجرى ابن أبى زيد فى الرسالة حيث يقول: سنة واجبة قوله: (فخذ ما قيدا) أى خذ ما ذكر لك من الاصطلاحات فى هذا النظم لما يترتب عليها مسن الاحكام كقولهم لا يسجد لفضيلة وان سجد عمدا بطلت صلاته ، وفرقوا فى السنة بين الموكد وغيره الى غير ذلك قال خليل عاطفا على ما يبطل الصلاة: بسجوده لفضيلة أو تكبيرة قال شيخنا البنانى: لم أر ما يشهد للمصنف فيما ادعاه من البطلان فى السجود لتكبيرة واما السجود لفضيلة ففى الحطاب عن ابن رشد صدر فيه بعدم البطلان قالنطلان على الذى فى الحطاب النابن رشد صدر بعدم البطلان فى القنوت لا فى كل فضيلة أن ابن رشد صدر بعدم البطلان فى القنوت لا فى كل فضيلة أن ابن رشد صدر بعدم البطلان فى القنوت لا فى كل فضيلة أن

# والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمـــه مقـــرب

يعنى: ان النفل المراد به ما قابل الواجب لا يجب بالشروع فيه خلافا لابى حنيفة فى قوله بوجوب اتمامه به ، لقوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) حتى يجب بترك اتمام الصلاة والصوم منه قضاؤهما وأجيب بأن النفل يجوز تركه وترك اتمامه المبطل لما فعل منه ترك له وبان ما حمل عليه الاية هو أبعد الوجوه فيها بل الأظهر ان معناها لا تبطلوا أعمالكم بالكفر بعد الايمان لقوله قبل ذلك فى الكفار والمنافقين وسيحبط

أعمالهم فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا أعمالكم بالكفر مثل هؤلاء الذين أحبط الله أعمالهم بكفرهم وما ذكر معه وتؤولت أيضا على انمعناها لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والعجب وتاويل الزمخشرى لا تبطلوا حسناتكم بفعل السيئات وذلك مخالف لمذهب أهل السنة من أن السيئات لا تبطل الحسنات .

والنفل كالوضوء والقراءة والذكر والوقف اذا لم يقبله أهل للقبول فانه يرد والسفر الى الجهاد والصدقة كمن خرج الى مسكين بكسرة فلم يجده قيل: له أكلها ، وقيل: لا ، وقيل: ياكلها ان كان معينا الا ما استثناه بقوله: (في غير . الخ) والمقرب بكسر الراء المشددة أى من يقسرب المسائل للفهم والمراد به الحطاب شارح خليل واشار الى نظمه بقوله:

قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع ائتمام المقتدى فيلزم القضا بقطع عامد

يعنى: ان هذه المسائل السبع هى التى يجب اتمامها بالشروع وتجب اعادتها على من قطعها عمدا بلا عذر غير الائتمام قال الحطاب فان الظاهر عدم لزوم اعادته وهو الدخول خلف الامام فانه يلزم بالشروع ولا يجوز له الانتقال لكنه اذا قطع لا تلزمه الاعادة مع الامام.

ما من وجوده يجىء العدم ولا لزوم فى انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتدا اواخر الاقسام أو أول فقط على نراع كالطول الاستبراء والرضاع

ما نكرة موصوفة بالجملة بعدها وهي مبتدا خبره جملة علم بمانع والفعل مبنى للمفعول .

اعلم ان الاحكام تتوقف على ثلاثة هى السبب والشرط وانتفاء المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود له

ولا عدم لذاته فبالاول احترز من السبب وبالثاني احترز من الشرط وبالثالث من مقارنة عدم وجود السبب فالمعتبر من المانع وجوده قوله: (يمنع . . الخ) استيناف بياني وهو الجملة التي تكون جواب لسؤال مقدر كان سائلًا سال ما يمنع المانع ؟ فأجيب بأنه على ثلاثة أقسام مانع يمنع دوام الحكم وابتداءه معا ومانع يمنع ءاخر الاقسام أى القسمين الذي هو أبتداء الحكم فقط ومانع يمنع أول الاقسام الذي هو الدوام مع نزاع أى خلاف أى اختلف فيه هل يلحق بالاول أو بالثاني. فالأول كالرضاع يمنع من ابتداء النكاح واستمراره اذا طرأ عليه كان يتزوج صبية فترضعها أمه فتصير اخته فتحرم عليه، والثاني كالاستبراء المانع من ابتداء النكاح فقط ولا يبطل استمراره اذا طرأ عليه ، والثالث كالاحرام بالنسبة الى وضع اليد على الصيد فانه يمنع من وضع اليد عليه ابتداء فاذا طرأ على الصيد فهل يجب نزع اليد عنه فيه خلاف ، وكالطول يمنع من نكاح الامة ابتداء فاذا طرأ عليه ففيه خلاف هل يبطله أولا ، وكوجود الماء يمنع من التيمم ابتداء فان طرأ بعده فهل يبطله؟ فيه خلاف بناء على ان الدوام كالابتداء أم لا . قوله لزوم اسم لا أخت ان خبره في انعدام والاستبراء معطوف بمحذوف على مدخول الكاف.

ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى ذى الضبط كسبب وذا الوجود لازم منه وما فى ذاك شيء قائسم

يعنى ان الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم كالطهارة شرط فى صحة الصلاة ، ويلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ، ولا يلزم مسن وجود الشرط وجود الحكم الذى هو صحة الصلاة ، ولا عدمه ، فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . فقوله ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط مشار به للقيد الاول . وقوله وما فى ذاك شىء قائم مشار به للقيد الاخير . أى : وما فى وجود ذلك الشرط شىء قائم أى لازم من وجود أو عدم . قوله : (كسبب) يعنى السبب كالشرط فىكون كل منهما يلزم من عدمه العدم ، فالسبب يلزم من عدمه عدم المسبب ويلزم من وجوده وجود المسبب والى هـــذا من عدمه عدم المسبب ويلزم من وجوده وجود المسبب والى هــذا السبب وجوده وجود المسبب والى هــذا

المسبب لازم منه ، فاسم الاشارة مبتدأ والوجود مبتدا ثان ولازم منه خبره والجملة خبر المبدا الاول وما تقدم فى تقرير قوله كسبب انما هو على مذهب الفقهاء من دخول الكاف على المشبه اما على مذهب أهل البيان من دخولها على المشبه به فيجعل الشرط مشبها والسبب مشبها به والتشبيه بمعنى التشابه على كل من التقريرين .

واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح

يعنى ان كلا من المانع والشرط والسبب قد يجتمع فى شىء واحد كما فى النكاح فانه سبب فى وجوب الصداق وشرط فى ثبوت الطلاق ومانع من نكاح أخت المنكوحة وكما فى الجالب للنجاح أى فوز الدنيا والآخرة أعنى الايمان فانه سبب للثوابوشرط لصحة الطاعة أو وجوبها ومانع من القصاص اذا قتل المومن الكافر .

والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهـــج

يعنى ان الفرق بين الركن والشرط هو ان الركن هو جزء الذات أى الحقيقة الداخل فيها ، والشرط هو ما خرج عن ذات الشيء وحقيقته فالركن كالركوع من الصلاة والثانى كالطهارة لها واطلاق كلمنهما على الآخر مجاز علاقته المشابهة فى توقف وجود الماهية على كل منهما ، والفرض يرادف الركن والشرط والفرض يوجد فى النكاح والبيع مثلا كما يوجد فى الوضوء والصلاة لأن الفرضهو المتحتم ووجود أركان البيع والنكاح متحتم اذ لا توجد حقيقتهما بدونهما . قوله : (وصيعة دليلها) يعنى ان الصيعة كصيعة النكاح والبيع ونحوهما مما يحتاج لصيعة دليل على الماهية لا ركن من الأركان (فى المتهج) بفتح الهاء أى الطريق الصحيح رد به ابن عبد السلام على من يعدها من الأركان اذ الدليل غير المدلول وجعلها من الأركان موجود فى كلام ابن الحاجب وخليل لكن ليسس

ومع علىة ترادف السبب والفرق بعضهم اليه قد ذهب

يعنى ان السبب والعلة مترافان عند جمهور الاصوليين فالمعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه فى القياس بالعلة وذهب بعضهم الذى هو السمعانى تبعا للنحاة وأهل اللغة الى الفرق بينهما فقال السبب الموصل الى الشيء مع جواز المفارقة بينهما ولا أثر له فيه ولا فى تحصيله كالحبل للماء والعلة ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة كالخمر للاسكار ويعبر عن السبب بالباعث.

شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء

يعنى ان الشروط ثلاثة: شرط وجوب وشرط صحة وشرط اداء، قاله القاضى أبو عبد الله بردلة واستدل عليه بكلام الشيرازى على مختصر ابن الحاجب الاصلى ومثله للشيخ زكرياء فى حاشيته على المحلى وهو التحقيق خلاف ما توهمه بعضهم كميارة فى تكملة من ان شرط الاداء هو شرط الصحة ، اذا تقرر ذلك فشرط الوجوبهو ما يكون الانسان به مكلفا كدخول الوقت والنقاء من الحيض والنفاس وكبلوغ دعوة الانبياء واقامة أربعة أيام ولا يطلب المكلف بتحصيله كان فى طوقه أم لا والمراد بالشرط فى الاقسام الثلاثة ما لابد منه فيتناول السبب

ومع تمكن مسن الفعل الأدا وعدم الغفلة والنوم بدا

يعنى ان ما به يكون التمكن من الفعل مع حصول مابه يكون الانسان من أهل التكليف هو شرط الاداء أى شرط التكليف بأداء العبادة أ. فعلها ، فالنائم والغافل غير مكلفين بأداء الصلاة مع وجوبها عليهما فالتمكين شرط في الاداء فقط (قوليه عليهما أى بدا كونهما مثالين لشرط الاداء عند من يمكنه الاحتراز منهما ، اذ شرط الاداء لابد أن يكون مقدورا عليه مطلوبا فعله وفى التوضيح ان الفرق بين شرط الوجوب وشرط الاداء ان كل ما لا يطلب من المكلف كالذكورة والحرية يسمى شرط وجوب وما يطلب منه كالخطبة والجماعة يعنى للجمعة يسمى شرط أداء قال ميارة فى التكميل:

ما ليس فى طوق المكلف اعلما كالطهر من حيض ووقت قد سما أو هو فى الطوق ولا به طلب شرط وجوب كاقامة فطب وغيره شرط لدى الأدا وذا كخطبة ستر وشبه احتاذا

قلت ظاهر قولهم ما به يكون من أهل التكليف ان المراد انه شرط فى الايجاب الاعلامي الذي المقصود منه اعتقاد وجوب ايجاد الفعل والمراد من شرط الاداء حيثفسروا الاداء بالتكليف باداء العبادة أي فعلها انه شرط فى الايجاب الالزامي الذي المقصود منه الامتثال السذى لا يحصل الا بالاعتقاد والايجاد معا

وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد

يعنى أن شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها كالطهارة بالماء أو بالتراب للصلاة والستر لها والخطبة للجمعة واستقبال القبلة

والشرط في الوجوب شرط في الادا وعزوه للاتفاق وجدا

يعنى ان كل ما هو شرط فى الوجوب فهو شرط فى الاداء قاله ابن عرفه ، وحكى عليه السعد الاتفاق على ما نقله اللقانى فى حاشيته على المحلى وعليه فكل ما هو شرط فى الوجوب كالبلوغ والعقل وبلوغ الدعوة فهو شرط فى الاداء ، ويزيد شرط الاداء بالتمكن من الفعل قاله القاضى بردلة .

وصحة وفاق ذى الوجهين للشرع مطلقا بدون مين

وفاق مبتدا وللشرع متعلق به خبره صحة ، يعنى ان الصحة عند المتكلمين هي موافقة الفعل ذي الوجهين لأذن الشيرع مطلقا أي كان ذو الوجهين عبادة أو معاملة ووجهاه أن يقع تسارة موافقاللشرع للشرع لجمعه الشروط وانتفاء المسوانع ، وتسسارة مخالفا لانتفاء شرط أو وجود مانع بخلاف ما لا يقع الا موافقا للشرع كمعرفة الله ورد الودائع لان القاعدة ان العرب لا يصفون المحل بالشيء الا اذا كان قابلا لضده فمعرفة الله ليست معرفة اذا كانت مخالفة له بل

وفى العبادة لدى الجمه ور ان يسقط القضا مدى الدهور

يعنى ان صحة العبادة عند جمهور الفقهاء هى سقوط القضاء بان لا تحتاج الى فعلها ثانيا ، فما وافق من عبادة ذات وجهين الشرع كصلاة من ظن انه متطهر ثم تبين حدثه صحيحة عند المتكلمين باطلة عند الفقهاء فعلى الاول لا أثم فيها ولا قضاء .

قال الزركشى ووصفهم اياها بالصحة صريح فى ذلك فان الصحة هى الغاية من العبادة ، وروى عنهم وجوب قضائها ، وعلى الثانى لا اثم فيها أيضا لكن يجب القضاء .

وصرح القرافى بالاتفاق على أنه ، مثاب على تلك الصلاة المتبين فيها عدم الطهارة . وحكى ابن الكاتب فى ذلك خلافا ، وقال عز الديب الشافعى : لا ثواب الا فيما لا يفتقر الى الطهارة كالتسبيح والتكبيبر والدعاء ، وعلى هذا فهل يحصل له ثواب من قال ذلك فى نفس الصلاة وهو أليق بالكرام ، أو ثواب من قاله خارج الصلاة فيه احتمالان . والخلاف مبنى على ان الصلاة هل من باب الكل وعليه لا ثواب ، أو الكلية فيثاب . وقولنا : كصلاة : . الخ انما هو بناء على ان الحقائق الشرعية تصدق بالفاسد كالصحيح لا على انها لا تتناول الا الصحيح، ومذهب الفقهاء أنسب للغة لان العرب لا تسمى الآنية صحيحة الا أذا كانت لا كسر فيها البتة ، وهذه الصلاة مختلفة على تقدير الذكر فهى كالآنية المكسورة من جهة قاله القرافى .

#### تنبيــه:

معرفة الله لا توصف بالصحة بخلاف الايمان لان معرفة الله تعالى هى ادراكه على ما هو به ، والايمان التصديق بأمور مخصوصة بشروط مخصوصة ، فتارة يستجمع ما يعتبر فيه شرعا فيكون موافقا ، وتارة لا يستجمع فيكون مخالفا قاله فى الآيات البينات .

يبنى على القضاء بالجديد أو أول الامر لدى المجيد

يعنى ان الخلاف فى تعريف الصحة مبنى عند المجيد بضم الميم أى الممعن للنظر فى علم الاصول على الخلاف فى القضاء هل هو بأمر

جديد أو بالامر الأول ، فعلى الاول بنى المتكلمون مذهبهم فى العبادة التى لم تفعل فى وقتها من انها موافقة الامر فلا يوجبون القضاء لما لم يرد نص جديد به وعلى الثانى بنى الفقهاء .

وهي وفاقه لنفس الامر أو ظن مامور لدى ذى خبر

يعنى ان الصحة عند ذى خبر بضم الخاء المعجمة أى معرفسة بالفن وهو تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى موافقة ذى الوجهين نفس الامر عند الفقهاء ، وعند المتكلمين موافقة ظن المامور ، فهم متفقون على ان الصحة موافقة الامر لكن الفقهاء يعتبرون الموافقة فى نفس الامر والمتكلمون يعتبرونها فى ظن المكلف فكانت صلاته المذكورة صحيحة عند المتكلمين دون الفقهاء .

قال السبكى تسمية الفقهاء لها باطلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء فى حد الصحة كما ظنه الاصوليون بل لأن شرط الصلاة عندهم الطهارة فى نفس الامر ، والصلاة بدون شرطها باطلة وغير مأمور بها، وكون الصلاة بدون شرطها باطلة وغير مأمور بها مبنى على أن حصول الشرط الشرعى شرط فى صحة التكليف ووقوعه ( بصحة العقد يكون الاثر)

يعنى ان ترتب اثر العقد وهو ما شرع العقد له كالتصرف فى البيع والاستمتاع فى النكاح اذا وجد فهو ناشىء عن صحة العقد لا عنغيرها، وليس المراد انه متى وجدت الصحة نشأ عنها الثمرات لأن بيع الخيار صحيح ولا ينشأ عنه قبل تمام عقده ثمرة . ولا يرد على ذلك الخلع والكتابة الفاسدان فانه يترتب عليهما اثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين لأن ترتب أثرهما ليس للعقد بل للتعليق وهو صحيح لا خلل فيه ، ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان فانه يصح فيهما التصرف لوجود الاذن فيه وان لم يصح العقد ، فظهر لك ان الصحة منشأ الترتب لا نفسه ، خلافا لمن قال بذلك اذ لو كانت نفسه لم توجد بدونه . (وفي الفساد عكس هذا يظه ) .

يعنى ان فساد العقد عكس صحته فى انه لا يترتب عليه أثر العقد لان النهى عندنا كالشافعى يدل على الفساد الا لدليل ، ويدل على الصحة عند أبى حنيفة قال اذا اشترى جارية شراء فاسدا جاز له وطؤها وكذلك جميع العقود ، وقالت الشافعية يحرم عليه الانتفاع مطلقا وان بيع ألف بيع وجب نقضه .

قال: القرافى ونحن خالفنا أصلنا وراعينا الخلاف فى المسألة وقلنا ان البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك ، فاذا لحقه أحد أربعة أشياء تقرر الملك بالقيم وهى: حوالة الاسواق ، وتلف العين ، ونقصانها ، وتعلق حق الغير بها ، والى ذلك أشار بقوله:

ان لم تكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف

وتعلق الحق به: كرهنه واجارته ، ويترتب أيضا على كوئه يفيد شبهة الملك ضمان المبيع بالقبض قوله: (يولف بالبناء للمفعول أي نقص موجود في ذاته .

كفاية العبادة الاجراء وهي ان يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضاء

يعنى ان الاجزاء من أوصاف العبادة كالصحة ، فيقال صحيحة مجزئة ، فاجزاء العبادة هو كفايتها ، وتلك الكفاية أن يسقط طلب الشارع لها من المكلف لاتيانه بما يخرج به من عهدة التكليف لموافقته الشرع وذلك هو الصحة وهو الامتثال أيضا ، ولا يشترط فى الاجزاء اسقاط القضاء ، فاجزاء العبادة صحتها لا ناشىء عنها كما يقتضيه كلام السبكى ، وصرح به المحلى وان خالفا فى ذلك ابن الحاجب القائل : ان الاجزاء هو الصحة ، ولعلهما اطلعا على ما قاله وخالفاه قصدا لعدم امتناع مخالفتهما له ، خصوصا من مثل السبكى لما له من الباع الواسع فى الفن والتحقيق وكثرة الاستدراكات فيه على ابن الحاجب وغيره مع عدم انحصار كلام الاصوليين فيما ينقله ابن الحاجب ، وهذا وغيره مع عدم انحصار كلام الاصوليين فيما ينقله ابن الحاجب ، وهذا على جرِّ العبادة في قول السبكى : والعبادة اجزاؤها ، واما ان رفعنا

العبادة فهو موافق لابن الحاجب قوله: (أو السققط للقضاء أو لتنويع الخلاف يعنى ان بعضهم ذهب الى ان الاجزاء هو سقوط القضاء وعليه فالصحة والاجزاء متر ادفان على القول المرجوح فيهما عند السبكى يعنى حيث قال وفى العبادة اسقاط القضاء ، واما على ما مشى عليه هو أعنى الناظم فيترادفان على الراجح فى الصحة والمرجوح فى الاجزاء . ورده القرافى بأن من مات فى وسط الوقت ولم يصل أو صلى صلاة فاسدة فقد وجد فى بن من مات دون الاجزاء اذ القضاء انما يتوجه بعد خروج الوقت وبقاء التكليف والميت ليس أهلا التكليف .

### . . وذا أخصص من صحة اذ بالعبادة يخص

ذا مشار به الى الاجزاء ، يعنى ان الاجزاء أخص مطلقا من الصحة وهى أعم مطلقا لان الاجزاء مختص بالعبادات لا يتجاوزها الى المعاملات ، والصحة توصف بها المعاملات كالعبادات ، فيقال : عقد صحيح ولا يقال عقد مجزئى .

### والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل

يعنى ان الصحة يدخل فيها القبول والثواب لشمولها لهما فهى أعم منهما مطلقا عند الجمهور قال السبكى فالجمهور تصح ولا يشاب ، وبعضهم نقل استواء الصحة والقبول أى : ترادفهما فاللام فى للاستواء زائدة وهى مفعول ينقل ، وانما لم يتعرض الأصوليون لذكر القبول وان كان من أوصاف العبادة لانه أمر معيب عنا لا تدخله أحكامنا لانهم انما يذكرون ما تدخله احكامنا بضوابط عندنا معلومة أو مظنونة وهو بناء على انه ليس مرادفا للصحة قاله القلرافي

## وخصص الاجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب

يعنى أن الاجزاء أثباتا كان أو نفيا يختص بالمطلوب أعنى العبادة واجبة كانت أو مندوبة لا يتجاوزها إلى العقد المشار له فى الصحة وانكان قد يكون عبادة حيث طلب ، أذ المراد ما أصل وضعه التعبد لا ما يطرأ له

ذلك كالعقد قاله في الآيات البينات وهذا هو المشهور . وقيل ان الاجزاء مختص بالمكتوب أي الواجب من العبادة .

ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجه وغيره مثلا ، أربع لا تجرىء في الاضاحي ، وقوله صلى الله عليه وسلم لابي بردة : اذبحها ولن تجزئي عن أحد بعدك ومعنى كونهما منشأ الخلاف ان من قال بوجوب ما وصف في كل منهما بالاجزاء لما قام عنده من دليل الوجوب قال لا يوصف بالاجزاء الا الواجب ، ومن قال بالندب لما قام عنده من دليل الندب قال يوصف به كل من الواجب ، ومن قال بالندب لما قام عنده من دليل الندب قال يوصف به كل من الواجب والمندوب ، ومن استعمال الاجزاء في الواجب اتفاقا لا تجزئي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرءان قاله المحلى بناء على ان الصلاة في الحديث هي الواجبة ، وليس كذلك فانها نكرة في سياق النفي تعم الواجب والمندوب فاستعمال الاجزاء فيها انما هو على القول الآخر

#### تنبيه:

جزأ الثلاثي اذا كان مهموزا كان بمعنى الكفاية أيضا ، قاله المازرى. وقابل الصحة بالطللان وهو الفساد عند أهل الشان

يعنى ان الصحة يقابلها البطلان ، فهو مخالفة ذى الوجهين الشرع وقيل فى العبادة عدم اسقاط القضاء والبطلان هو الفساد عند أهل هذا الشأن ، أى الفن قوله: قابل بكسر ، الموحدة لانه فعل أمر

وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد

يعنى ان النعمان وهو أبو حنيفة خالف الجمهور فى تعريف الفساد ، فقال مخالفة ما ذكر للشرع بأن يكون منهيا عنه ان كانت لكون النهى عنه لأصله فهى البطلان كالمخالفة فى الصلاة المفقود منها بعض الشروط أو الاركان ، الا ان التمثيل للمخالفة لأصله بفقد الشروط فيه نظر لان الشروط خارجة عن المشروط قاله فى الآيات البينات مثم قال اللهم الا أن يسراد بقولهم لاصله ما يتوقف عليه الأصل شرطا كان أو ركنا ه وكبيع الملاقيح وهو ما فى البطون من الاجنة لانعدام ركن من البيع وان كان منهيا عنه

لوصفه اللازم له ، فهى الفساد كما فى صوم يوم النحر للاعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الاضاحى التى شرعها فيه ، والاعراض وصف لازم لصوم غير داخل فى مفهومه ، ومقتضى نقل التفتازانى ان الوصف هو أيقاع الصوم فيه قال فى الآيات البينات : يمكن حمل احدى العبارتين على الاخرى بأن يكون جعل الوصف هو أيقاع لاعتبار ما تضمنه من الاعراض المذكور ه وكما فى بيع الدرهم بالدرهمين لاشتماله على الزيادة فيأثم به ، ويقيد بالقبض الملك الخبيث أى الضعيف لكونه مطلوبا رفعه بالتفاسخ للتخلص من المعصية ، فالباطل لا اعتداد به عنده ويعتد بالفاسد ، فلو نذر صوم يوم النحر صح نذره لان المعصية فى فعله دون نذره ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص من المعصية ويفى بالنذر ولو صامه خرج عن عهدة نذره لانه أدى الصوم كما التزمه فقد اعتد بالفاسد .

فعل العبادة بوقت عينا شرعالها باسم الاداء قرنا

فعل مبتدأ ، وبوقت يتعلق به ، وجملة عين بالبناء للمفعول نعت وقت ، وشرعا ظرف عامل فيه عين ، وجملة قرن باسم الاداء خبر المبدأ ، وقرن مبنى للمفعول ، واقترانه باسم الاداء اقتران الدال بالمدلول ، قال القرأفي في التنقيح في تعريف الاداء : وهو ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت ، فقولنا في وقتها احترازا من القضاء ، وقولنا شرعا احترازا من العرف ، وقولنا اشتمل عليها الوقت احترازا من تعيين الوقت لمصلحة المامور به لمصلحة في الوقت ، كما اذا قلنا الامر للفور فانه يتعين الزمان الذي يلى ورود الامر ولا نصفه بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته ، وكمن بادر لازالة منكرا وانقاذ غريق فان المصلحة هنا في الانقاذ سواء كان في هذا الزمان أو في غيره واما تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد انها لمصالح في نفس الامر اشتملت عليها هذه الاوقات وان كنا لا نعلمها ، وهكذا كل تعبد معناه انا لا نعلم مصلحته لا انه ليس فيه مصلحة طردا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد على سبيل التفضل فقد تلخص ان التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به ، وفي العبادات لمصلحة في الوقت ، فظهر الفرق ه

قال فى الشرح: قولى: اذا قلنا الامر للفور فانه يتعين الزمان الذى يلى ورود الامر ليس كذلك ، بل قال القاضى أبو بكر: لابد من زمان لسماع الصيغة وزمان لفهم معناها وفى الثالث يكون الامتثال ه قوله فعل العبادة أى فعل كلها ، فالعقود لا توصف بالاداء

وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هدو المعول

يعنى: ان كون الاداء حاصلا بفعل بعض العبادة فى وقتها هو المعول عليه عندنا والمشهور للنص العاضد له وهو حديث الصحيحين « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » فالأداء عليه هو فعل بعض العبادة وقتها المقرر لها شرعا مع فعل البعض الآخر فى الوقت حلاة كان أو صوما – أو بعده فى الصلاة ، وهل البعض المفعول فى الوقت من الصلاة يجب أن يكون ركعة فأكثر ، وهو المشهور عندنا الذى مشى عليه خليل بقوله : وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء ، أو يكون بأقل منها قولان قال حلولو قال الشيخ ابن عبد السلام : وأما القول بأن الاداء فعل كل العبادة فى الوقت فليس فى المذهب ، نعم ذكر البرزلى كونه فى المذهب .

وقيل ما في وقت ه أداء وما يكون خارجا قضاء

يعنى ان سحنون قال: ما صلى من الصلاة فى الوقت فهو أداء وما صلى بعده قضاء بناء على أنها من قبيل الكلية لا من قبيل الكل المبنى عليه القولان السابقان ، وما قاله سحنون مقابل للمشهور ويبنى على الخلاف حكم من صلت ركعة فغربت الشمس فحاضت فعلى انها كلها أداء لا تقضى قلك الصلاة لانها حاضت فى وقت ادائها ، وعلى ان بعضها قضاء تقضيها ، اذ لم تحض الا بعد خروج الوقت فتخلدت فى ذمتها قال فى التكميل:

### عليهما القضا لمن قد صلت

أى ركعة فغربت فحاضت وينبنى على الخلاف أيضا جواز الاقتداء به في بقية الصلاة بعد خروج الوقت ، قال في التكميل:

واجر الاقتداء بعد ما خــرج وقت الضرورة على ذا لا حـرج

فعلى انها أداء لا يصح الاقتداء به لان المأموم قاض والامام مؤد، والمساواة فى الاداء والقضاء واجبة ، وعلى ان الركعة الاخيرة قضاء يصح وينوى القضاء وأحرى على القول الاول القائل ان كلها قضاء ، والذهب كما فى الحطاب عند قوله : والكل أداء أن نية الاداء والقضاء كل منهما تنوب عن الاخرى ، ونقل خليل فى التوضيح عن سند وابن عطاء الله انهما قالا : لا نعرف خلافا فى اجزاء نية الاداء عن نية القضاء فى الصلاة ، ونقل الباجى خرج قولا بعدم الاجزاء فيهما من قولهم بعدم الاجزاء فى مسألة صوم الاسير على ان التخريج المذكور بحث فيه فى التوضيح باحتمال أن سبب عدم الاجزاء فى الاسير ان رمضان عام لا يكون قضاء عن رمضان عام قبله ، لان الاداء لا بنوب عن القضاء بدليل أنه يجزئه اتفاقا اذا تبين انه صام ما بعد رمضان كما فى ابن الحاجب قاله شيخنا البنانى عند قوله: أو الاداء أو ضده قال فى المنهج .

هل نية الاداء والقضاء تنوب ذي عن ذي بالاستواء

أى هل نية الاداء تنوب عن نية القضاء وعكسه أولا ، وفى المذهب قول ، ان الصلاة اذا فعلت فى الضرورى من غير عذر كانت كلها قضاء ، قال ميارة وعليه فتقضى اذا حاضت فى الركعة الاولى ه يعنى فيما اذا صلت ركعة قبل الغروب وأخرى بعده واما ذو العذر اذا صلاها فى الضرورى فهسى أداء .

والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقا موسعا

لما ذكر الوقت فى تعريف الاداء احتيج الى تعريفه بانه الزمان الذى قدره الثمارع للعبادة موسعا كان ــ كزمن الصلوات الخمس والوتر والفجر والعيدين والضحى ــ أو مضيقا ــ كزمن صوم رمضان وأيام البيض فما لم يقدر له زمان فى الشرع كالنذر والنفل المطلقين وغيرهما وان كان الزمان فوريا ــ كالايمان بالله تعالى والامر بالمعروف والنهى عن المنكر للقادر ــ لا يسمى فعله أداء ولا قضاء ، وان كان الزمان لازما له والوقت المقدر شامل للوقت الاصلى ، والوقت التبعى كوقت أولى المجموعتين جمع تقديم بالنسبة الثانية ، ووقت ثانية المجموعتين جمع تأخير بالنسبة

للاولى ، والوقت التبعى هو الذى لا يقدر لغير صاحبة الوقت أولا ، بل ثانيا عند عروض مسوغ الجمع ولا يرد على التعريف انه غير مانع كما قال ناصر الدين اللقانى: بأن وقت الصلاة عند خروج وقت الاداء هو وقت تذكرها ، لانا نقول كما فى الآيات البينات: ان المفهوم من المقدر هو المعين أوله وءاخره ، فلا يصدق على زمان تذكر الفائتة فانه ليس كذلك .

### وضده القضا تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علما

يعنى أن القضاء ضد الاداء ، والقضاء لغة : فعل الشيء كيف كان . قال تعالى : « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض » ، واصطلاحا : هو فعل العبادة كلها خارج الوقت المقدر لها على المشهور في الاداء ، حال كون ذلك الفعل تداركا لشيء علم تقدم ما أوجب فعله في خصوص وقته ، وتدارك الشيء واستدراكه وادراكه: الوصول اليه . قوله تداركا . الخ خرج به الصلاة المؤداة في الوقت اذا اعيدت بعده في جماعة مثلا بناء على جوازه فلو صلى شخص في الوقت وحده ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد الوقت ، أو صلى منفردا خارج الوقت ثم وجد جماعة فاتتهم تلك الصلاة فجمعوها وأعاد معهم فهل له الاعادة معهم ، قال المشدالي ظاهر الكتاب يجوز ، وعرضته على ابن عرفة فقال : ظاهر الكتاب ما قلت ، والذي عندي انه لا يفعل ، لأن تعليلهم الاعادة بتحصيل فضيلة الوقت يقتضى تخصيصها بالوقت . المشد الى: انما عللوا الاعادة بتحصيل فضل الجماعة . الحطاب : وقد رأيت لسند التصريح بأن الاعادة لتحصيل فضل الجماعة مختصة بالوقت . وخالفنا تعبير السبكي بما سبق له مقتض الشامل للوجوب والندب ، لانه راعى مذهبه فقط من قضاء النافلة التي لها أسباب عند الشافعية ، ونحن لا يقضى عندنا غير الفرض الا الفجر فتقضى الى الزوال على المشهور ، وقيل لا تقضى مطلقا ، وليسس المسراد بالاستدراك مجرد الوصول الى ما سبق له موجب لفعله في الوقت ، بل لابد مع ذلك أن يكون الوصول اليه مطلوبا على وجه الجبرية للخلل الواقع ، والخلل ما أخل بالاجزاء ، وكون العلماء يقولون حجة القضاء ويسمون ما أدركه المسبوق من الصلاة أداء ، وما يصليه بعد الامام قضاء لاينقض حد القضاء ، لأن الحج لما أحرم به وتعين بالشروعيعد ذلك قضاء قاله القرافي

ويطلق القضاء على ما وقع على خلاف نظامه قاله القرافى وقال الرهوني: يرد على حد الاداء والقضاء مسألة ، وهى : من صلى خارج الوقت يظن ان الوقت باق فانه لا يتناوله حد الاداء ولا حد القضاء ، قلت بل يتناوله حد القضاء ونية الاداء ثنوب عن نية القضاء .

من الاداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع يعنى ان الاداء له ثلاث حالات .

الاولى: أن يكون واجبا اذا جرى السبب ووجد الشرط ثم لم يتفق الفعل ، كمن ترك الصلاة عمدا فاطلاق القضاء في حق هذا حقيقة .

الحالة الثانية : أن يكون ممنوعا ، كصوم الحائض فتسميته قضاء مجاز محض ، والصحيح أنه اداء .

الحالة الثالثة: أن يكون جائـزا ، كالمريض والمسافر اذا كان الصـوم يضر بالمريض ولا يهلكـه فقد أبيح له الفطـر كالمسافـر ، والصحيح أن تسميته في حقهما قضاء مجاز لثبوت التخيير ، أمـا الذي يخشى الهلاك فصومه ممنوع ، فان صام فهل يكون مؤديا للواجب قياسا على الصلاة في الدار المعصوبة تصح ، لانه مطيع للـه تعـالـي بصومه وجان على النفس بالفساد كمـا جنى العاصب على منافـع المعصوب ؟ أولا يكون مؤديا له لانه حرام والحرام لا يجزء عن الواجب ؟ فيه احتمـالان .

واجتمع الاداء والقضاء وربما ينفرد الأداء (وانتفيا في النفل)

يعنى أن العبادة قد توصف بالاداء والقضاء معا كالصلوات الخمس ، وقد توصف بالاداء وحده كصلاة الجمعة والعيدين ، وقد لا توصف بهما كالنوافل التى لا وقت لها واستشكل وصف الجمعة بالاداء من جهة ان العرب لا تصف الشسىء بصفة الا اذا كان قابلا

لضدها ، واجيب بأن الجمعة قابلة عقلا أن يدخلها القضاء ، لاكن الشرع هو الذي منع منع .

تنبيه: قال فى التنقيح: لا يشترط فى القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه عند الامام والمازرى وغيرهما من المحققين ، خلافا للقاضى عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء ، فان الحائض تقضى ما حرم عليها فعله فى زمن الحيض ، والحرام لا يتصف بالوجوب ، وبسط ذلك ذكرت فى الفقه فى كتاب الطهارة ، ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم كالمتعمد المتمكن ، وقد لا يكون كالنائم والحائض ، والمزيل للاثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض ، وقد يصح معه الاداء كالمرض ، وقد لا يصح ، اما شرعا كالحيض ، أو عقلا كالنوم . قال فى الشرح : قولى خلافا للقاضى عبد الوهاب معناه : أنه قال أن الحيض يمنع من صحة الصوم دون وجوبه ، فاشترط فى خصوص هذه الصورة تقدم الوجوب مع السبب ، ولم يجعل ذلك شرطا عاما .

. والعبادة تكريرها لو خارجا اعاده (للعندر . . )

يعنى أن العبادة توصف بالاعادة وهى تكرير العبادة ، أى ، فعلها أولا فى الوقت ، بل ولو كان الفعل الثانى خارجا عن الوقت عندنا . والمخالف يشترط كون الثانى فى الوقت أيضا . قوله : للعذر ، يعنى أن التكرار لابد أن يكون لعذر من فوات ركن أو شرط ، وذلك لا يختص بالوقت أو من تحصيل مندوب ، وهو مختص بالوقت قاله القرافى ، كالاعادة لتحصيل فضل الجماعة اذا بقى الوقت عند الجمهور ، أو مطلقا عند المشدالى وهو ظاهر الكتاب .

والرخصة حكم غييرا الى سهولة لعذر قررا (مع قيام علة الاصلى)

الرخصة لعة: السهولة واللين والمسامحة ، واصطلاحا: الحكم المتغير من حيث تعلقه بالمكلف ، من صعوبة الى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الاصلى ، كما اذا تغير من حرمة الفعل أو الترك الى الحل . فخرج بالتغيير: ما كان باقيا على حكمه الاصلى ، كالصلوات الخمس ، وبالسهولة: نحو الحدود والتعازير مع تكريم الادمى المقتضى للمنع من ذلك وحرمة الاصطياد بالاحرام بعد اباحته قبله ، وبالعذر: ما تغير الى سهولة لا لعذر ، كحل ترك تجديد الوضوء بعد حرمته ، وبقيام السبب للحكم الاصلى: النسخ ، كاباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين العشرة من الكفار في القتال بعد حرمته ، وسببها قلة المسلمين في صدر الاسلام وقد زالت لكثرتهم بعد ذلك ، وعذرها مشقة الثبات المذكور ، وقلنا من حيث تعلقه ، لان تغير الحكم محال اذ هو كلام الله تعالى النفسي ، القديم ، ولابد أن يرد الدليل بتعلق الخطاب تعلقا ذا سهولة بالنسبة الى ما كان له من التعلق ، احترازا عما اذا لم يرد دليل لكسن سقط التعلق لسقوط محله ، كما في العضو القطوع يسقط غسلسه سقط التعلق لسقوطه لكن لا يسمى رخصة . قاله ابن أبي شريف .

واختلف هل التيمم عزيمة ؟ أو عزيمة فى حق العادم للماء ، ورخصة فى حق العاجز عن استعماله . قال الحطاب فى شرح مختصر خليل : والحق أنه رخصة ينتهى فى بعض الصور للوجوب ، كمن لم يجد الماء ، أو خاف الهلاك باستعماله أو شديد الاذى . فان تغير الى مماثل فى السهولة أو الصعوبة كأن تغير من وجوب فعل الى وجوب فعل مماثل للفعل الاول فى قدر مشقته فالذى يظهر كما فى الايات البينات أن مثل ذلك من العزيمة فالحكم منحصر فى الرخصة والعزيمة كما هو ظاهر كلامهمم

وقال اللقانى: والحق ان الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع فى مقابلة الرخصة قال فى الايات البينات فليتأمل المراد بالوقوع فى مقابلة الرخصة وهل يطرد فى امثالهم ؟

تنبيه: الرخصة بضم الراء مع ضم الخاء واسكانها قال الزركشى ويقال: خرصة بتقديم الخاء ، قال: والظاهر أنها مقلوبة من الاولى

### وغيرها عزيمة النبي

يعنى: أن غير الرخصة عزيمة وهو ما لم يتغير أصلا أو تغير الى سهولة لا لعذر أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الاصلى كما تقدمت امثلته والعزيمة القصد المصمم لانه عزم أمره أى قطع وحتم صعب على المكلف أو سهل .

أعلم: أن بعضهم كالبيضاوى جعل الرخصة والعزيمة قسمين للحكم وجعلهما بعض كابن الحاجب قسمين للفعل الذى هو متعلق الحكم، قال ابن أبى شريف: والاول أقرب الى اللغة اذ الرخصة لفة السهولة وشرعا على الاول التسهيل والترخيص بمعنى النقل السي سهولة على وجه خاص وعلى الثانى الفعل الذى هو متعلق ذلك التسهيل والعزيمة القصد المصمم، وشرعا على الاول الطلب والتخيير وهو الفعل بالمعنى الشامل للكف والتسهيل أقرب الى السهولة من متعلقه والطلب والتخيير على الوجه المذكور اقرب الى القصد المصمم مسن

وتلك في الماذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد

يعنى: أن الرخصة أى متعلقها من فعل المكلف يكون مأذونا فيه بأن يكون واجبا كأكل المضطر للميتة أو مندوبا كالقصر في السفر ، والمشهور انه سنة وانما كان القصر راجح الفعل للجمع فيه بين الترخص وبراءة الذمة بخلاف الفطر في السفر ولذا اختلف العلماء في الارجح فيه هل هو الفطر أو الصوم أو هما سواء وهذا اذا كان الصوم لا يجهده بفتح الياء أو يشق عليه فان شق كان الفطر أولى ان لم يخف الهلاك بالصوم والا حرم ومباحا كالسلم الذي هو بيع موصوف في الذمة ، والاصل فيه المنع للعرر وكالعرايا .

قوله: فيه .. يعنى أن غير الماذون من مكروه بقسميه وحرام هل يكون متعلق الرخصة أولا ؟ فيه خلاف فلذلك اختلف فى العاصى بسفره هل يباح له الترخص بناء على اختلاف المفسرين فى قوله تعالى : « غير باغ ولا عاد » هل هو فى نفس الاكل أو فى السبب الموصل الى

الاضطرار ؟ فالمراد بالاباحة فى قول خليل: وسفر ابيح مقابل الحرمة فيدخل المكروه والمطلوب ويخرج سفر المعصية فقط وقال عبد الباقى: وكره التيمم بسفر مكروه . وقال ابن الحاجب فى التيمم: ولا يترخص بالعصيان على الاصح . على أن الحق هو مارجحه سند والقرطبى وابن عبد السلام وابن مرزوق من الجواز مطلقا واختلف فى الصائد للهو على المشهور وهو الكراهة هل مباح له الترخص أولا ؟ فان انقطعت المعصية كالعاصى بالوطء اذا لم يقدر على مس الماء أبيح له التيمم . قاله ابن رشد:

والعزيمة تنقسم الى الاحكام الخمسة وخصها ابن الحاجب فى مختصره الكبير بالوجوب والقرافى بالوجوب والندب قال فى التنقيح: والعزيمة طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه مانع

وربما تجى لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن

يعنى: أن الرخصة قد تطلق على ما استثنى من أصل كلى يقتضى المنع مطلقا أى سواء كان لعذر شاق أم لا ؟ كالسلم وضرب الدية على العاقلة والقراض والمساقاة وبيع العرية ونحو ذلك ، قاله حاولو لكن الظاهر لى أن العرية من الرخصة بالمعنى الاول كالسلم كما تقدم الا أن يراد بالثانى ما يشمل بعض افراد القسم الاول قوله : بمطلق معلق بقمن بفتح الميم وكسرها أى حقيق ضمير امتناعه للمخرج وقمن نعت أصل .

وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليال

لما وقع ذكر الاحكام والادلة فى تعريف الفقه بينت الاحكام وأقسامها وما يتعلق بها ثم احتيج الى بيان الدليل ؟ قال زكرياء: قال المام الحرمين: ويسمى دلالة ومستدلا به وحجة وسلطانا وتبيانا وبرهانا

الا أن الاخير خاص بالقطعى . والدليل فعيل بمعنى فاعل وقد يأتى بمعنى الدلالة كما تأتى الدلالة بمعناه والدليل عند المتكلمين

ما يمكن التصول به بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبرى لان مطالبهم يقينية والموصل الى اليقين لا يكون ظنيا ، ومطالب الفقهاء عملية والعمل لا يتوقف على العلم وأيضا فان موضوع أصول علم الفقه الادلة السمعية وهى تعم العلم والظن فلذلك عرفه الاصوليون بمأ يمكن التوصل بصحيح النظر فيه ألى مطلوب خبرى والمراد التوصل بالقوة كما دل عليه التعبير بالامكان فقد لا ينظر في الدليل ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا وصحة النظر بأن ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها الى ذلك المطلوب المسماة وجه الدلالة ، والخبرى ما يخبر به بأن يكون كلاما يصح السكوت عليه ، والنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدى الى علم أو ظن حذرا من التكرار اذ يصير التقدير ما يمكن به علم المطلوب الخبرى وظنه بصحيح الفكر فيه المؤدى الى علم أو ظن ، والفكر حركة النفس في المعقولات واما في المحسوسات فيسمى تخييلا فالدليل القطعى كالعالم لوجود الصانع والظنسى كالنار لوجود الدخان . وأقيموا الصلاة لو جوبها وجه الدلالة الحدوث في الاول والاحراق في الثاني والامر في الثالث تقول: العالم حادث وكل حادث له صانع فالعالم له صانع ، والنار شيء محرق وكل محرق لــه دخان فالنار لها دخان ، وأقيموا الصلاة أمر بالصلاة وكل امر بشيء لوجوبه . واحترز بالصحيح عن الفاسد فانه لا يمكن التوصل به الى المطلوب اذ ليس هو في نفسه سببا للتوصل ولا آلـة له وان كان قـد يفضى اليه على وجه الاتفاق كوضع ما ليس بدليل مكانه كوضع المقدمات الغير المناسبة للمطلوب اما كلها أو بعضها مثل أن يكون المطلوب كون العالم حادثا فيوضع مكان الدليل العالم متعجب وكل متعجب ضاحك قال في السلم:

وخطأ البرهان حيث وجدا فى مادة أو صورة فالمبتدا

أما ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب تصورى فليس بدليل بل هو المعرف بكسر الراء ويسمى حدا :

والنظر الموصل من فكر الى ظن بحكم أو لعلم مسجلا

لما تقدم ذكر النظر فى تعريف الدليل بينه هنا بأنه الفكر الموصل بكسر الصاد الى ظن حكم أو الموصل لعلم أى يقين سواء كان علما بحكم أو ذات ومسجلا بصيعة اسم المفعول اسم مصدر والنظر لعة يطلق على الانتظار وعلى رؤية العين وعلى المقابلة يقال : دار فسلان تنظر لدار فلان ، وفى اصطلاح المتكلمين التفكر والاعتبار فى المنظور فيه ليستدل به على جماله تعالى وجلاله فخرج الفكر غير المؤدى السي علم أو ظن كأكثر حديث النفس فلا يسمى نظرا ، وشمل التعريف النظر الصحيح القطعى والظنى والفاسد فانه يؤدى الى علم أو ظن بواسطة اعتقاد او ظن ومنهم من لا يستعمل التأدية الا فيما يؤدى بنفسه ، قاله المحلى واورد عليه أن النظر الفاسد لا يؤدى الى علم بل يستلزم الجهل وأجيب : بأن ما قيل فيه ذلك خال عن الاعتقاد ، والظن بخلاف ما هنا قال زكرياء : نعم لك أن تقول سيأتى ان العلم لا يقبل التعيير فان كان العلم الحاصل بذلك لا يتغير جتبين فساد النظر فذلك والا فليس علما وهو المختار فشمول النظر الفاسد لشرطه المذكور انما يأتى فى تأديته وهو المختار فشمول النظر الفاسد لشرطه المذكور انما يأتى فى تأديته السي الاعتقاد أو الظن لا السي العلم .

الادراك من غير قضا تصور ومعه تصديق وذا مشتهر

الادراك لغة: وصول غاية الشيء ومنتهاه ومنه الدرك الاعلى والدرك الاسفل يقال ادركت الثمرة اذا وصلت وبلغت حد الكمال والتصور الادراك أي وصول النفس الى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها بلا حكم معه من ايقاع النسبة أو انتزاعها أما وصول النفس الى المعنى لا بتمامه فيسمى شعورا كعلمنا بأن الملائكة أجسام لطيفة نورانية من غير أن ندرك حقيقة تلك الاجسام التي هي عليها والادراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بالادراك لتلك النسبة وطرفيها يسمى تصديقا كادراك الانسان والكاتب وكون الكاتب ثابتا للانسان وايقاع أن الكاتب ثابت للانسان أو انتزاع ذلك أي نفيه فلابد من تقدم الراك طرفى النسبة الذين هما المحكوم عليه والمحكوم به على ادراكها وتفسير الحكم بما تقدم هما عليه متأخروا المناطقة فهو فعل للنفس صادر عنها .

وقيل: الحكم ادراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة فليس الحكم فعلا للنفس بل هو انفعال للنفس واذعان وقبول للنسبة لان العلوم والاعتقادات أنوار تشرق فى النفس وتفسير الحكم بما ذكر هو ما عليه متقدموا المناطقة قال بعضهم: وهو التحقيق والايقاع والانتازاع والايجاب والسلب والاسناد عبارات والفاظ

قوله (وذا مشتهر) ، يعنى: ان تفسير التصديق بما ذكر هو المشهور وقيل: التصديق هو الحكم وحده فتلخص أن فى التصديق قولين أحدهما أنه أدراك النسبة بطرفيها مع الحكم وثانيهما أنه الحكم ، وأن فى الحكم قولين أحدهما أنه الايقاع والانتزاع ، وثانيهما : أنه ادراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة ، وعلى الثانى من كل منهما المحققون كالقطب الرازى والعضد والسعد التفتازانى والسيد ، ووجه تسمية التصديق تصديقا أن الحكم اذا عبر عنه مثلا بقولنا : زيد كاتب أو ليس بكاتب لزمه احتمال أن يكون صادقا أى مطابقا للواقع وأن يكون كاذبا فهو باعتبار أنه قد يصدق صادق فى الجملة وبالنظر الى ذلك سمي تصديقا لا تكذيبا اعتبارا بأشرف قسمى لازم الحكم .

# ( جازمه دون تغير علم 🚜 علمــا . . )

يعنى أن جازم القضاء الذى هو الحكم اذا كان لا يقبل التغير بأن كان لموجب بكسر الجيم من حس أو عقل أو عادة يسمى علما وبعضهم يعبر بدل لا يقبل التعير بالثابت واورد أنه ان اريد بالثبوت عسسر الزوال على ما قيل ففيه أنه قد يعسر زوال التقليد أيضا وان أريد عدم الزوال أصلا على ما هو المشهور ففيه ان العقلاء كثيرا ما يعتقدون خلاف معتقدهم الاول ، مع أن الحق هو الاعتقاد السابق وأجيب بأن المراد بالثبوت كونه ماخوذا من ضرورة أو برهان ومعنى الموجب هو الامر المقتضى له بمعنى ان الله تعالى يخلق للعبد عنده العلم لا بمعنى التأثير أو التوليد .

قولنا: من حس أو عقل أو عادة قال: الشيخ ركرياء أو مانعــة خلو اذ قد يكون الموجب مركبا من حس وعقل كالتواتر ومن حـــس وعادة كالحكم بأن الجبل حجر لمن شاهده والحس يشمل الظاهـر

والباطن كعلمك بجوعك وعطشك ونحو ذلك من الوجدانيات . وأورد أن العلوم العادية تحتمل النقيض لجواز خرق العادة كانقلاب الحجر ذهبا . وأجيب بأن احتمالها للنقيض بمعنى انه لو فرض نقيض العلوم لم يلزم محال لذات لا بمعنى أنه محتمل للحكم بالنقيض في الحال كما في الظن أو المآل كما في الجهل المركب والتقليد ، فان منشاه ضعف الادراك اما لعدم الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم استناده الى موجب قاله في الايات البينات .

وغيره اعتقاد ينقسم

الى صحيح أن يكن يطابق أو فاسد أن هو لا يوافق

يعنى : ان غير الحكم الجازم العير القابل للتغير يسمى اعتقادا والمراد بغير الحكم الخ . الحكم الجازم القابل للتغير بأن لم يكن لموجب طابق الواقع آم لا ، اذ يتغير الاول بالتشكيك والثانى بسه أو بالاطلاق على ما فى نفس الامر والاعتقاد منه صحيح وهو ما يطابق الواقع كاعتقاد المقلد ان الضحى مندوب ومنه فاسد ان لم يطابق كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم ولا أشكال فى افادة النقليد للمقلد الاعتقاد ، والدليل يفيد المجتهد الظن وهو أضعف من الاعتقاد والفرق ان المقلد خال من المتزاحمات والمجتهد ينظر فى الادلة المتعارضة عنده فعاية ما يتم له فى الغالب ترجيح أحد الجانبين على الاخر بخلاف المقلد فانه يانس بمعتقده فلا يزال يقوى عنده ولذلك ترى عقيدة أهل الصلاح والتقى من العوام كالطود الشامخ لا تحركه الرياح وعقيدة أهل الجدل كخيط فى الهواء تقلبه الرياح مرة هكذا ومرة هكذا قوله أو فاسد بالجر عطف على صحيح وضمير هو للاعتقاد ويوافق بكسر

والوهم والظن وشك ما احتمل لراجح أو ضده أو ما اعتدل يعنى: أن الحكم غير الجازم بأن كان معه احتمال نقيض المحكوم به من وقوع النسبة أولا وقوعها ينقسم الى وهم بسكون الهاء وظن وشك فالوهم هو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا راجحا ، والظن ضده بأن احتمالا مرجوحا والشك ما احتمل لما اعتدل

معه أى تساوى فالاول كاحتمال غلط العدل فى خبره أو كذبه والثانسى كالحكم بصدق العدل والثالث كالحاصل من خبر المجهول اذا لم يترجح منه أحد الطرفين فالشك بخلاف ما قبله حكمان لانه اعتقادان يتقاوم سببهما وقيل أن الشك والوهم ليسا من التصديق اذا الوهم ملاحظه المرجوح والشك التردد فى الوقوع وعدمه والجواب ان الشاك حاكسم بجواز كل واحد من النقيضين بدلا عن الآخر وأن الوهم حاكم بالطرق المرجوح حكما مرجوحا والتحقيق فى الشاك أنه ان نشأ شكه عسن تعارض الادلة فهو حاكم بالتردد أو لعدم النظر فهو غير حاكم ولهذا الخلاف اختلف فى الوقف هل يعد قولا أولا ؟

قوله: لراجح . الخ ، الثلاثة راجعة الى الوهم والظن والشك على اللف والنشر المرتب والتاء فى احتمل واعتدل مفتوحة قال الابيارى والاصل اتباع الظن مطلقا حيث لا يشترط العلم ما لم يرد فى الشرع منع من ذلك كمنع القضاء بشهادة الواحد وان غلب على الظن صدقه وهذا مما قدم فيه النادر .

أما الشك فساقط الاعتبار الا فى النادر كنضح من شك فى اصابة النجاسة وغسل اليدين عند القيام من النوم وقد صرح المقرى بحرمة اتباع الوهم .

والعلم عند الاكثريــن يختلــف جـــــزمــــــــــا . .

يعنى: أن العلم الحادث عند أكثر المتكلمين يتفاوت فى جزئياته اذ العلم مثلا أن الواحد نصف الاثنين أقوى فى الجزم من العلم بسأن العالم حادث وعلم النبى صلى الله عليه وسلم بربه لا يساوى علم غيره وكذا غيره من الانبياء وبعض المومنين فى العرفان أقوى من بعض وقال على رضى الله تعالى عنه: لو كشف العطاء لما زادنى يقينا وجه الدليل ان نفى الشىء فرع ثبوته قال البوصيرى:

لم يزده كشف الغطاء يقينا بل هو الشمس ما عليه غطاء

ولا شك أن حق اليقين أقوى من عين اليقين وعين اليقين أقوى من علم اليقين . ( وبعضهم بنفيه عرف ) .

يعنى أن بعض المتكلمين ذهبوا الى أن العلم لا يتفاوت فى جزئياته الد حقيقته الكشف فليس بعضها وان كان ضروريا أقوى فى الجزم من بعض وان كان نظريا سواء قبلنا باتحاد العلم عند تعدد المعلوم أو بتعدده وانما يتفاوت بحسب التعلقات فان الانبياء عليهم الصلام والسلام علموا من صفات الله تعالى ما لم يعلمه غيرهم فالتفاوت بحسب المتعلقات وأيضا فحضور الانبياء لا يدانيه حضور فالتفاوت عروض العفلة لعيرهم دونهم وكذا رجحان بعض المومنين فى العرفان هو بحسب زيادة المعارف وقلة العفلات عنها بعد حصولها قوله: وانما له : يعنى أن من نفى تفاوت العلم فى نفسه وهم المحققون انما يكون له التفاوت عنده بحسب التعلق بالمعلومات اذا العلم صفة واحدة متعلقها وهو المعلومات متعدد كما فى علمه تعالى فالعلم على هذا القول لا يتفاوت الا بكثرة المتعلقات كما فى العلم بثلاثة أشياء والعلم باثنين وتفاوته بكثرة المتعلقات مبنى على ما أشار له بقوله .

### لما لـه مـن اتحـاد منحتـم مع تعـدد لمعلـوم علـــم

يعنى: أن تفاوت العلم بكثرة المتعلقات كائن ، لأجل ما علم من وجوب اتحاد العلم مع تعدد المعلومات ، كما هو قول بعض الاشاعرة قياسا على علم الله تعالى وذهب الأشعرى وكثير مسن المعتزلة الى تعدده بتعدد المعلوم وطعنوا فى القياس بالخلو عن الجامع وعلى كلا القولين فمطلق العلم جزئيات .

قال فى الايات البينات: اعلم أن الجزئيات إما بحسب المحال التى يقوم بها العلم كزيد وعمرو فالقائم بزيد جزئى للعلم، والقائم بعمرو جزئى آخر. وإما بحسب المتعلقات كالعلم بشىء والعلم بشىء آخر فلاسىء آخر فلاول جزئسى للعلم والثانسى جزئسى آخر فلان قلنا باتحاد العلم فالمراد الجزئيات باعتبار المحال كعلم زيد وعلم عمرو مثلا ولا يتأتى ارادتها باعتبار المحل الواحد كزيد اذ لا يكون له الا علم واحد ولا معنى لنفى التفاوت فى العلم الواحد، وإن قلنا بتعدده فالمراد

الجزئيات باعتبار المحال كعلم زيد وعلم عمرو مثلا وباعتبار المحل الواحد أيضا كعلم زيد بهذا الشيء وعلمه بذلك الشيء الآخر .

وعلى أن العلم يتعدد بتعدد المعلومات لا يتفاوت بكثرة المتعلقات لان العلم حينئذ لا يتعلق بأكثر من معلوم واحد فكل متعلق معلوم بعلم خاص به نعم التفاوت على هذا يكون بقلة العفلة عن معلوم دون غيره وهذا هو المراد بالف النفس احد المعلوقين دون الآخر ، قال ابن أبى شريف : وقد أشار صلى الله عليه وسلم بقوله فى حديث الصحيحين (لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا) الى التفاوت بكثرة التعلقات اذ لو قصدت الاشارة الى التفاوت فى العلم الواحد لكانت العبارة لو تعلمون كما أعلم وأشار صلى الله عليه وسلم الى التفاوت باعتبار عروض العفلات بقوله فى حديث مسلم (لو تدومون كما تكونون عندى لهافحتكم الملائكة فى الطرق).

يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي اليهما الايمان ؟

يعنى أن الخلاف فى تفاوت العلم بنفسه فى القوة والجزم يبنى عليه الايمان بمعنى التصديق هل ينسب الى الزيد والنقصان أولا، اما بالنظر الى الاعمال فلا شك أنه يزيد بزيادة الاعمال وينقص بنقصانها

والجهل جا في المذهب المحميود هيو انتفاء العلم بالمقصود

بقصرجا للضرورة يعنى أن الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود أي ما شأنه أن يقصد ليعلم بأن لم يدرك أصلا ويسمى الجهل البسيط أو أدرك على خلاف هيئته فى الواقع ويسمى الجهل المركب لانه جهل الشيء وجهل أنه جاهل له كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم ، وخرج بالمقصود عدم العلم بالارضين السفلى والسماوات العليا مثلا فلا يسمى انتفاء عدم العلم به جهلا وقيل الجهل هو ادراك المعلوم على خلاف هيئته فى الواقع وعليه فالبسيط ليس بجهل والقولان ذكرهما ابن مكى فى قصيدته المسماة بالصلاحية قسال:

وان أردت أن تحد الجهسلا وهو انتفاء العلم بالقصود وقيل فى تحديده ما يذكر تصور المعلوم هذا حرف مستوعبا على خلاف هيئت

من بعد حد العلم كان سهسلا فاحفظ فهذا أوجز الحدود من بعد هذا والحدود تكثر وحرفه الآخر يأتى وصف فافهم فهذا القيد من تتمته

سميت بالصلاحية لانها نظمت لصلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذى بشين معجمة وألف وذال معجمة مكسورة بعدها مثناة تحتية قال زكرياء: وهى من أحسن تصانيف الاشعرية فى العقائد وكان صلاح الدين يامر بتلقينها للصبيان فى الكاتب .

# زوال ما علم قل نسيان والعلم في السَّهُولة اكتنان

يعنى: أن النسيان هو زوال المعلوم عن الحافظة والمدركة فيستأنف تحصيله وان العلم فى الشهولة اكتنان أى غيبة عن الحافظة فقط فهو الذهول عن المعلوم الحاصل فينتبه له بأدنى تنبيه وقيل النسيان غفلة عن المذكور وغيره، وقيل بالترادف بينهما .

### ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجسن

يعنى: أن الحسن مع قطع النظر عن كونه فعل المكلف خصوصا هو ما لم ينه عنه من مأذون فيه واجبا كان أو مندوبا أو مباحا ، ومن فعل غير المكلف كالساهى والنائم والبهيمة وكالصبى بالنسبة الى الواجب والمحرم على الصحيح أو مطلقا على غيره هذا هو الحسن الشرعي ، والقبيح في الشرع وهو المستهجن بصيغة اسم المفعول: هو ما نهى تعالى عنه من مكروه وحرام ويدخل في المكروه خلاف الاولى ، قال في التنقيح: فالقبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما لم ينه عنه ، وقيل الحسن فالقبيح ما نهى الله تعالى عنه ولو بالعموم وعليه يكون فعل غير المكلف واسطة وقال امام الحرمين: ليس المكروه قبيحا لانه لا يذم عليه ولاحسنا لانه لا يسوغ الثناء عليه بخلاف الباح فانه يسوغ عليه وجعله حسنا لانه لا يسوغ الثناء عليه بخلاف الباح فانه يسوغ عليه وجعله

بعضهم واسطة لان الحسن عنده ما أمر بالثناء عليه واما الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته كحسن الحلو وقبح المر وبمعنى صفة الكمال والنقص كحسن العلم وقبح الجهل فعقلى اجماعا وأهل العراق يطلقون القبيح فى الشرع على المكروه والمحرم وما لا بأس بفعله وهو ما فيه شبهه قليلة وان كان مباحا كسؤر كثير من الحيوانات بخلف الشرب من دجلة لا يقال فيه لا بأس به .

# هل يجب الصوم على ذى العذر كحائض وممرض وسفر

يعنى : أنه اذا انعقد سبب لوجوب شيء على مكلف ثم طرأ ما اقتضى جواز ترك ذلك الشيء لذلك المكلف كطرو الحيض أو المرض أو السفر أو السكر أو الاغماء بعد انعقاد سبب وجوب الصوم في حـق من طرأ له ذلك أو طرأ قبل انعقاد سبب الوجوب ما منع انعقاده فهل يوصف حال جواز تركه بالوجوب لانه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم فكان المأتى به بدلا من الفائت والبدل واجب فدل على أن الفائت واجب والا لم يكن بدلا عنه لقوله تعالى « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » وهأؤلاء شهدوه وجواز الترك لهم لعذرهم الثابت في المريض والمسافر بقوله تعالى « فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر » وفي الحائض بالاجماع أولا يوصف بالوجوب والا كان ممتنع الترك وقد فرض جائزه فلو ثبت أنه مع ذلك ممتنع لاجتمع النقيضان وأجيب بمنع ذلك لان المنافى للوجوب هـو جـواز الترك مطلقا لا جوازه وقت العذر فقط فاختلف زمن النفى والاثبات وأجيب عن الاول بأن شهود الشهر موجب عند انتفاء العذر لا مطلقا فوجوب الصوم له سبب ومانع ولا يتحقق الوجوب الا بوجود سببه وانتفاء مانعه وهو العذر المذكور فالاستدلال بالآية على الوجوب فى محل العذر غير صحيح ، وبأن وجوب القضاء بقدر ما فات الشعر بالبدلية لا يتوقف على سبق نفس الوجوب بل يكفى فيه سبق ادراك سبب الوجوب ، قاله في الآيات البينات

وجوبه فى غير الاول رجح وضعف فيه لديهم وضح

يعنى: أن ابن رشد ذكر في المقدمات أن الراجح عند المالكية في المرضى والسفر وجوب الصوم وأنه في الاول الذي هو الحيض ضعيف

وهو في وجوب قصد للادا أو ضده لقائل به بدا

هو مبتدأ خبره بدأ يعنى أن الخلاف أى ثمرته تظهر عند من يقول بوجوب التعرض فى البدل للنية فعلى أن الفائت واجب يقصد القضاء أى ينويه ، وعلى الاخر ينوى الاداء فاللام فى قوله بمعنى عند ، قال فى الآيات البينات : ذهب الجمهور الى أن الفعل فى الزمان الثانى قضاء على أن المعتبر فى وجوب القضاء سبق الوجوب فى الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء وبعضهم يعتبر الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليه مبدليل فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الاجماع على جواز الترك وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعني النعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقق اللزوم لولا المانع ويسميد وجوبا بدون وجوب الاداء اه

ونفس الوجوب هو اشتعال الذمة بفعل أو مال ووجوب الاداء لزوم تفريغ الذمة عما اشتعلت به كذا ذكره فى التلويح وبما ذكرناه من ظهور ثمرة الخلاف فى نية الاداء أو القضاء يكون الخلاف معنويا كلافا للسبكى فى جمع الجوامع من أنه لفظى لا فائدة فيه لأن تأخير الصوم حالة العذر جائز بلا خلاف والقضاء بعد زوال العذر واجب بلا خلاف ، وجعل بعضهم من فوائده هل وجب القضاء بأمر جديد أو بالامــر الاول ؟

ولا يكلف بغير الفعل باعث الانبيا ورب الفضل

يعنى: ان الله تعالى لا يكلف احدا الا بالفعل بناء على امتناع التكليف بالمحال لان غير الفعل غير مقدور للمكلف والفعل ظاهر في الامر لانه مقتض للفعل غالبا ومن غير الغالب نحو اتسرك ودع وذر والاطلاق بناء على الغالب واقع حتى في الكتاب والسنة مع انها في معنى النهى والتكليف بالاعتقادات التي هي من الكيفيات النفسانية دون

الافعال الاختيارية على الصحيح عند بعض المحققين تكليف باسبابها كالقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس قال فى الآيات البينات: على أنه وقع اطلاق فعل القلب على التصديق فى عبارة المواقف والمقاصد وغيرهما لكن كأنه باعتبار أنه يعتبر فى الايمان مع التصديق الذى هو التجلى والانكشاف اذعان واستسلام فى القلب للاوامر والنواهى فتسمية التصديق الذى هو الاعتقاد فعلا بهذا الاعتبار .

واما كون المنهى عنه فعلا فقد أشار لبيانه بقوله: ( فكفنا بالنهى مطلوب النبيى . . )

يعنى: أن الذى طلب منا أى كلفنا به فى النهى الشارع المجازى الذى هو النبي صلى الله عليه وسلم . الكف بمعنى الترك والانتهاء أى انصراف النفس عن المنهى عنه وذلك فعل يحصل بفعل الضد للمنهى عنه فالمقصود بالذات هو الانتهاء واما فعل الضد فلا يقصد الا بالالتزام بل قد لا يقصد اصلا ولا يستحضره المتكلم ومتى قصد فعل الضد وطلب من حيث هو كان امرا لا نهيا عن ضده قال السبكى فى شرح المنهاج: ان الانتهاء مقدم فى الرتبة فى العقل على فعلى الضد . فكان معه كالسبب مع المسبب والكافر اذا اسلم فقد وجد منه ثلاثة أشياء كفره أولا المنهى عنه ثم انتهاؤه عنه والترتيب بينهما فى الزمان شم وانما هو فى الرتبة بينه وبين الانتهاء عن الكفر ليسس فى الزمان شم وانما هو فى الرتبة ترتب المعلول على العلة وهما فى زمان واحدد عتى لو فرض ان الانتهاء يحصل بدون فعل الضد حصل المطلوب به ولم يكن حاجة الى فعل الضد اكن ذلك فرض غير ممكن وهذا المعنى حاصل فى جيع الافعال وكل ما تلبس به الانسان .

قال السبكى فى طبقاته: لقد وقفت على ثلاثة أدلة تدل على أن الكف فعل لم أر أحدا عثر عليها ، أحدها قوله تعالى: « وقال الرسول يا رب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مجهورا » فان الاخذ التناول والمهجور المتروك فصار المعنى تناولوه متروكا أى فعلوا تركه والثانى ما روى أنه صلى الله عليه وسلم (قال: أى الاعمال افضل ؟ فسكتوا ولم يجبه أحد فقال: هو حفظ اللسان) والثالث (قال قائل من المسلمين

والنبى صلى الله عليه وسلم يعمل بنفسه فى بناء المسجد: لئن قعدنا والنبى يعمل لذلك منا العمل المضلل) فمعنى قعدنا تركنا الاشتغال ببناء المسجد . وقيل: المكلف به فى النهى فعل الضد للمنهى عنه .

قولنا وذلك فعل يحصل بفعل الضد ، قاله المحلي واعترضه في الآييات البينيات بأمريين ، واعترضه في الآييات البينيات بأمريين ، الاول : انه وان كان فعلا الا أنه من الافعال الاعتبارية التي لا تحقق لها في الخارج فيكون عدميا فكيف كلف به مع أنه غير مقدور لان العدمي غير مقدور باعتبار حصوله بفعل الضد المقدور قلنا لا حاجة الى العدول في المكلف به في النهى عن ما يتبادر من كونه النفي الي كونه الانتهاء بل قد يمكنه التزام كونه النفي لانه مقدور باعتبار ما يتحقق به من الضد . والثاني أنه قد يخفي المراد بحصوله بفعل الضد فان المنهي عن شرب الخمر مثلا اذا ترك الشرب وسائر الافعال كالاكل وشرب الماء وغير ذلك أي ضد شرب الخمر بفعله حتى حصل به الانتهاء عن شربه فانه لم يحصل به الا انتفاء الشرب ولم يحصل به الاأنهاء وخودي مضاد للشرب حتى يتحقق وجود ضد يحصل بفعله هنا أمر وجودي مضاد للشرب حتى يتحقق وجود ضد يحصل بفعله اللهم الا أن يراد بالضد ما يشمل النقيض الذي هو النفي .

# (والكف فعل في صحيح المذهب)

قال أبو عبد الله المقرى: قاعدة اختلف المالكية في الترك هله هو فعل أو ليس بفعل والصحيح أن الكف فعل وبه كلفنا في النهى عند المحققين ، وغيره ضد فيقال هل الكف كالاتيان أولا ؟ وهل الكف كالفعل أولا ؟ وقال قوم منهم أبو هاشم المعتزلى: ان المكلف به في النهيل الانتفاء بالفاء للمنهى عنه وذلك مقدور للمكلف بأن لا يشاء فعله الذي يوجد بمشيئته فاذا قيل لا تتحرك فالمطلوب منه على أنه الانتهاء هو الكف عن التحرك الحاصل بفعل ضده الذي هو السكون وعلى الثاني فعل ضده وعلى الثاني فعل ضده وعلى الثاني التفاق، بأن يستمر عدمه الناشيء من السكون قال اللقانى: لا ينحصر تحقق الانتفاء في استمرار العدم اذ يمكن قبال اللقانى: لا ينحصر تحقق الانتفاء في استمرار العدم اذ يمكن قبالسكون يخرج من عهدة النهى على جميع الاقوال .

لـ فروع ذكرت في النهج وسردها من بعد ذا البيت يجى

الضمير فى له للخلاف فى الكف هل هو فعل أولا ؟ يعنى انه ينبنى عليه فروع ذكرها فى المنهج المنتخب وجلبتها هنا على سبيل التضمين وهذا النوع يسمى استعانة وهى تضمين بيت فأكثر والمذكور هنا شهرات أبيات :

من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعمد رسم شهادة . .

قوله من شرب بيان للنفع الكامن المستتر في البيت قبله وهو:

وهل كمن فعل تارك كمن له بنفع قدرة لكن كمن

فشرب اشارة الى من عنده فضل طعام أو شراب فلم يعطه مضطرا حتى مات يضمن ديته على الاول دون الثانى وخيط اشارة الى من به جائفة فطلب من شخص ما يخيط به فمنعه حتى مات هل عليه ديته أولا ؟ وذكاة اشارة الى من مر بصيد لم تنفذ مقاتله وامكنه تذكيته فلم يفعل حتى مات هل يضمنه أولا ؟ وكذلك الايسة يضاف موتها . وفضل ما ، اشارة الى من عنده فضل ماء ولجاره زرع يخاف عليه فلم يمكنه منه حتى هلك هل يضمن أولا ؟ وكذلك الخلاف فيمن عنده عمد فطلبها صاحب جدار خاف سقوطه فلم يفعله حتى سقط ، وفيمن أمسك وثيقة حق حتى تلف الحق . وهذا معنى قوله رسم شهادة ، قال المنجور : ورسم شهادة بالاضافة ، ويصح تنوين رسم ويكون قوله شهادة اشارة الى أن من جحد شهادة هل يعرم اذا ضاع الحسيق .

. . وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف غادر المأخذا

قوله: وما عطل ، اشارة الى ما عطل ناظر اليتيم من ربعه أو جنانه أو أرضه فلم يكره مع امكانه أو ترك الارض حتى تبورت هل عليه غرم أم لا ؟ وذو الرهن ، اشارة الى ما عطل المرتهن من كراء الرهن ـ ولكرائه خطر وبال ـ هل يضمنه أولا ؟ ومفرط النخ . . اشارة الى من دفعت اليه دابة مع علفها وقيل له: علفها واسقها حتى أرجع اليك ، فتركها بلا علف حتى ماتت ، فى ضمانه قولان لابى الاصبغ

والشيخ أبى محمد ، والعلف هنا بسكون اللام والمأخذ مأخذ هذه الفروع المبنية عليه .

#### وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم

اشارة الى ذات العيب يزوجها وليها القريب فيفلس ، هـل يرجع عليها الزوج بالصداق أولا ؟ وشبه هذه المسائل مما علم مسن هذا الاصل ، كقتل شاهدى حق ، وقتل المرأة نفسها قبل الدخول كراهية منها فى زوجها هل لها صداق أم لا ؟ الا أن هاتين المسألتين ليستا من مسائل الترك ، ويدخل فى ذلك مسألة الشجان ، والقيد ، والقفص ، والسارق ، والدواب ، واللقطة ، فيجرى فيها الخلاف فى الضمان . وهذه المسائل تنبنى أيضا على قاعدة التعدى على السبب هل هو كالتعدى على المسبب .

والامر قبل الوقت قد تعلقا بالفعل للاعلام قد تحققا

يعنى أن الامر وسائر أقسام التكليف يتعلق عند الجمهور بالفعل قبل المباشرة له قبل دخول وقته اعلاما وقوله الآتى : وبعد للالزام ، يعنى به أن التكليف يتعلق بالفعل قبل المباشرة له بعد دخول وقته الزاما، فإعلاما وإلزاما حالان من ضمير الامر المستتر في يتعلق، قاله اللقانى قال العبادى : ويجوز أن يكون الزاما واعلاما مفعولا مطلقا على حذف مضاف ، أى تعلق الزام وتعلق اعلام .

قال المحشيان وهما فى اصطلاح العبادى زكرياء وابن أبى شريف : الفرق بين التعلقين أن تعلق الاعلام مقصوده اعتقاد وجوب ايجاد الفعل لا نفس الايجاد ، وتعلق الالزام مقصوده الامتثال ، ولا يحصل الا بكل منهما ، فايجاد الفعل قبل اعتقاد الوجوب غير كاف فى الخروج عن العهدة ، واعتقاد الوجوب كذلك ، فلابد معه من الايجاد .

قال فى الآيات البينات والمتبادر من هذا الفرق وما تقدم فـــى تفسير التعلق المعنوى تغاير التعلق المعنوى والتعلق الاعلامى ، وان

المعنوى ازلى والاعلامى حادث ، وعلى هذا تكون التعلقات ثلاثة : تنجيزى ، ومعنوى ، واعلامى ، وأما الالزامى فهو التنجيزى .

قوله: الامر مبتدأ خبره جملة قد تحققا وللاعلام متعلق به .

وبعد للالزام يستمر حال التلبس وقدوم فروا

يستمر حال من الالزام ، يعنى أن التعلق الالزامى يستمر عند الاكثر حال التلبس به أى المباشرة له ، وقوم من أهل الاصول فروا أى ذهبوا الى انقطاعه حال المباشرة خوف تحصيل الحاصل وهوت عبث لا فائدة فيه وأجيب بأن الفعل ذا الأجزاء كالصلاة لا يحصل الا بالفراغ منه لانتفائه بانتفاء جزء منه .

## فيلس يجزى من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم

أى فعلى ان التكليف يتوجه على المكلف قبل المباشرة لا يجزىء المكلف ما أتى به من المامورات قبل وقته لانه آت بعير ما أمر به فلا تبرأ ذمته ولا يقدم عليه اقداما خاليا من الحظر أى المنع أى لا يجوز الاقدام على فعله فيقدم مبنى للفاعل وهو المكلف (وذا التعبد)

أى وهذا الذى لا يجزىء أن قدم على وقته ولا يجوز الاقدام عليه هو ما تمحض للتعبد كالصلاة والصوم

# . . وما تمحضا للفعل فالتقديم فيه مرتضى

يعنى: أن ما تمخض للمفعولية كاداء الديون ورد الوديعة ورد المغصوب يرتضى تقديمه قبل وقت لزومه وانما ارتضى لجوازه وابرائه الذمة ما لم يشتمل التقديم على أمر محرم فيمنع للمعارض.

وما الى هـذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب

يعنى: أن المنتسب الى شائبة التعبد وشائبة المفعولية كالزكاة والوضوء يختلف فى جواز تقديمه وابراء الذمة منه بناء على تغليب احدى

الشائبتين على الاخرى دون نص أى دليل على جواز تقديمه كالوضوء فيجوز اتفاقا ان يصلى به قبل دخول الوقت ما شاء .

#### وقال ان الامر لا يوجه الالدى تلبس منتبه

منتبه فاعل قال ، أى : قال بعض الأصوليين ذو انتباه أى فطنة : ان الامر وغيره من أقسام التكليف لا يوجه بالبناء للمفعول أى لا يتعلق بالفعل الزاما الا عند التلبس به واما قبل ذلك فاعلام ، وانما كان لا يتعلق به الزاما الا عند المباشرة له لانه لا قدرة عليه الاحينئذ قال زكرياء أى لانها القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلا يكون الا مع المباشرة .

اعلم ان الأصوليين من الاشعرية والمعتزلة متفقون على ان المامور بالفعل بقصد الامتثال انما يتعلق به الأمر عند الاستطاعة لكن للمعتزلة أصل وهو ان الفعل لا يكون متعلقا للقدرة حال حدوثه فالاستطاعة عندهم قبل الفعل لا معه ، وأصل الاشعرية ان القدرة الحادثة تقارن المقدور لا تسبقه فالاستطاعة عندهم معه لا قبله لان القدرة الحادثة عرض ، وبقاء العرض محال عندهم ، فلو تقدمت على وجود الحادث لعدمت عند وجوده فلا يكون الحادث متعلقا لها ، فلزم على أصل الاشعرية ان الامر انما يتعلق بالفعل تعلق الزام حال حدوثه لا قبله ، ولزم على أصل غيرهم تعلق بالفعل تعلق الزام حال حدوثه لا قبله ، ولزم على أصل غيرهم

## فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الاسس

هو جواب عن ما قيل انه يلزم عدم العصيان بترك ما أمر به اذا قلنا: ان الامر لا يتوجه الا عند المباشرة . والجواب ان اللوم قبل التلبسس بالفعل مرتب على التلبس بالكف عن الفعل وذلك الكف منهى عنه لأن الأمر بالشيء يفيد النهى عن تركه . واعترض بعضهم هذا التعليل بأنه لا يفيد المطلوب وهو ان الكف منهى عنه لان النهى يتوقف على وجود الامر وهو متوقف على وجود التعلق الالزامى وهو هنا منتف فينتفى الأمر فينتفى متوقف على وجود التعلق الالزامى وهو هنا منتف فينتفى الأمر والنهى النهى وهو نقيض المطلوب . ومنعه فى الآيات البينات بأن الأمر والنهى واحد عند السبكى ، اذ مذهبه ان الامر بالشيء عين النهى عن ضده ،

فالبنسبة الى الفعل أمر ، وبالنسبة الى الترك نهى ، فمن أين الفرعية . قوله : وهى الخ . . يعنى ان هذه المسألة التى هى الكلام على وقت توجه التكليف بالفعل المباشرة أو حالتها . قال القرافى : انها من أدق الأسس بضمتين جمع أساس أى من أغمض الاصول مع قلة جدواها اذ لم تظهر لها ثمرة فى الفروع وفيه نظر لما يذكر فى البيت بعده .

وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل

يعنى: ان فائدة المسألة المذكورة تظهر فى فرض الكفالية هـــل يسقط الاثم عن الباقين بالشروع فيه أو لابد من كمال العبادة بناء على انقطاع التكليف بالشروع واستمراره ؟ وتظهر فى مسائل أخر قالــه: حلولو فى شرح جمع الجوامــع.

اللامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب

الرقيب من اسمائه تعالى يعنى انهم اختلفوا فى فائدة التكليف هل هي الامتثال فقط وعليه فمن جعل التمكن من ايقاع الفعل شرطا فى تتوجه التكليف فهو مصيب أو هى مترددة بين الامتثال والابتلاء كما أشار له بقوله:

أو بينه والابتلا ترددا شرط تمكن عليه انفقدا

فاعل تردد ضمير التكليف المفهوم من قوله كلف ، وبينه متعلق متردد ، والابتلاء معطوف على الضمير المضاف اليه دون اعادة الخافض الجوازه عند ابن مالك . يعنى ان التكليف أى فائدته مترددة عند بعضهم بين الامرين ، فتكون تارة للامتثال فقط وقد تكون للابتلاء أى الاختبار هل يعزم ويهتم بالعمل فيثاب أو يعزم على الترك فيعاقب . قلل حلولو : والحق الثانى وان التمكن انما هو شرط فى ايقاع الفعل لا فى توجه التكليف واليه أشار بقوله شرط تمكن ، قوله عليه أى : على القول الاخير :

عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع في علم من أمر يعنى انه ينبنى على الخلاف فى فائدة التكليف الخلاف فى التكليف هل يجوز عقلا ويقع شرعا معلوما للمامور اثر سماعه الامر الدال على التكليف مع علم الامر انتفاء شرط وقوعه عند وقته بناء على أن التمكن من الامتثال ليس بشرط ، أو لا يعلم الا بعد التمكن بناء على أته شرط والاول مذهب الجمهور وحجة المخالف انتفاء فائدة التكليف مسن الطاعة والعصيان وأجيب بوجودها بالعزم على الفعل فيترتب الثواب، والترك فيترتب العقاب وقول المخالف لا يعلم المامور بشىء انه مكلف به عقب سماعه للامر به ، لانه قد لا يتمكن من فعله لموته قبل وقته أو عجز عنه جوابه ان الاصل عدم ذلك ، وبتقدير وجوده ينقطع تعلق الامر الدال على التكليف ، كالوكيل فى البيع غدا اذا مات أو عزل قبل الغد ينقطع التوكيل ، وعلى الخلاف من أفطر متعمدا فى رمضان ثم جن أو مات بقية نهاره فتلزمه الكفارة على مذهب الجمهور ، ولا تلزمه على المقابل وقد أوجب مالك الكفارة على من أفطرت فى أول النهار متعمدة ثم حاضت آخره وأمر الاول مبنى للمفعول ، والثانى للفاعل، وقوله بالذى امتنع متعلق بتكليف ، وفى علم متعلق بامتنع .

## ( كالمأمور في المذهب المحقق المنصور )

يعنى انه يصح التكليف ويوجد معلوما للمأمور اثره مع علم الآمر والمأمور جميعا انتفاء شرط وقوعه عند وقته ، كأمر رجل بصوم يوم علم موته قبله ، وكمن علمت بالعادة أو بقول النبى صلى الله عليه وسلم : انها تحيض في يوم معين من رمضان ، هل يجب عليها افتتاحه بالصوم ؟ فعندنا نعم ، فان المرخص في الافطار لم يوجد ، قال حلولو نعم لو علمت انها تحيض قبل الفجر لم يتأت منها انعقاد الوجوبلفوات مقصد التكليف من العزم والاهتمام بالعمل .

فان قلت: اذا علم المأمور انتفاء شرط الوقوع انتفت الفائدة التي هي العزم على الامتثال ، فالجسواب انها موجودة على تقدير وجود الشرط ، كما يعزم الزاني المجبوب على ان لا يعود اليه بتقدير القدرة عليه ، وكذا من نظر الى محرم فعمى فلا يشترط في كل العنزم على عدم اتفاقا ، بل يكفى الندم وحده . وقال القرافي في الذخيرة وقد

يكون الندم وحده توبة فى حق العاجز عن العزم والاقلاع قال فى الآيات البينات : عدم اشتراط ذلك فى صحة توبته لا ينافى ذلك صحة نظيره فائدة لصحة التكليف ، ولهم أيضا أن يتأيدوا بجواز التكليف بالمحال ولو لذاته ، ثم قال : ولا يسع عاقلا ان يعترف بوجود الفائدة فى المحال الذاتى وينكرها فيما نحن فيه ه وبهذا يظهر لك ان جواز للتكليف فى المسألة هو التحقيق وهو الذى نصره السبكى وان حكى الآمدى وغيره الاتفاق فيها على عدم صحة التكليف .

### كتساب القسرءان ومباحث الاقسوال

يعنى ان هذا هو كتاب تعريف القرآن وذكر مباحث الاقرال المشتمل هو عليها من الامر والنهى والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ والحقيقة والمجاز وغير ذلك .

والمباحث جمع مبحث ، بمعنى مكان البحث ، والبحث : اثبات المحمول للموضوع أو سلبه عنه ، والتقدير ، والاماكن التي يقع فيها البحث من الاقوال ، فمثال اثباته له قول السبكي : ومنه البسملة فيه البحث عن البسملة التي هي من الاقوال أي اثبات محمولها ، وهـو بعضيتها منه ثابت لها ، ومثال السلب قول الناظم وليس للقرءان تعزى البسملة ، والقرءان في اللغة مصدر بمعنى القراءة ، غلب في العرف العام على كتاب الله المثبت في المصاحف كما غلب عليه في عرف الشرع الكتاب من بين سائر الكتب كما غلب الكتاب على كتاب سيبويه في عرف النحاة، وكما غلب على المدونة في عرف أهل مذهب مالك ، ولا ينافي علميته ، قولهم: ان اللام فيه للعهد وان لزم اجتماع معرفين لان المعرف هنا بمعنى العلامة قاله زكرياء . ثم قال : فان قلت : قد منع اجتماعهما أكثر النحاة اجراء للعوامل اللفظية مجرى المؤثرات الحقيقية ، قطبت: قد نقل ذلك الرضى كغيره ، ومع ذلك اختاروا جوازه اذا كان في احدهما ما في الآخر وزيادة كما هنا قال بدليل يا هذا ، ويا عبد الله ، ويا الله ، قال: وما قيل ان العلم كبقية المعارف لا يضاف الا ان نكر ممنوع ، بل يجوز عندى اضافته مع بقاء تعريفه ، اذ لا مانع من اجتماع تعريفين اذا اختلفا ه

والصواب عندى هو الذى فى الآيات البينات تجريد ال حينئذ من معنى العهد ، بل صارت من حيث صار علما مما لا معنى له أصلا . لفظ منزل على محمد لاجل الاعجاز وللتعبد

يعنى ان القرءان عند علماء العربية والفقه وأصوله هو: اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لاجل الاعجاز بسورة منهولاجل التعبد بتلاوته ، أى: طلبه تعالى اياها من العباد لما فيها من التواب لفاهم معناه وغيره ، بل هو أفضل العبادات بعد الفرائض خلاف المعنى بالقرءان فى أصول الدين من مدلول اللفظ القائم بذاته تعالى فيطلق القرءان على كل من الامرين كما يطلق على كل منهما كلام الله ، والكتاب .

ووجه الاضافة فى تسمية كلام الله بالمعنى الثانى انه: صفة له ، وبالاول انه: انشأه برقومه فى اللوح المحفوظ ، لقوله تعالى: « بل هو قرءان مجيد فى لوح محفوظ » ، وبحروفه بلسان جبريل ، لقوله تعالى: « انه لقول رسول كريم » بناء على ان الرسول جبريل لا محمد صلى الله عليه وسلم ، أو بلسان النبى صلى الله عليه وسلم بناء على انه محمد ، ولقوله تعالى: « نزل به الروح الامين على قلبك » لان المنزل على القلب هو المعنى واللفظ له صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال .

وهل اطلاق القرءان على الامرين بالاشتراك ، أو هـو في الاول مجاز ، مشهور الظاهر الاشتراك قاله ابن أبي شريف .

وهل يعتبر في التسمية بالقرءان بالمعنى الاول خصوص المحل فهو اسم لا تأليف القائم بأول لسان اخترعه الله تعالى فيه ، أو المعتبر خصوص التأليف الذي لا يختلف باختلاف المتلفظين ؟ الصحيح الثانى وهذا الخلاف جار في كل تأليف وشعر ينسب الى أحد فخرج عن أن يسمى قرءانا بالمنزل على محمد الاحاديث غير الربانية وتسمى بالنبوية وجه خروجها أن الفاظها لم تنزل وانما انزل معانيها والنبى صلى الله عليه وسلم عبر عنها بلفظه وكذلكما كان عن اجتهاد فليسمنزلا لا لفظا ولا معنى كما يخرج التوراة وسائر الكتب السماوية غيره ، وخرج بالاعجاز معنى كما يخرج التوراة وسائر الكتب السماوية غيره ، وخرج بالاعجاز

الاحاديث الربانية وتسمى الالهية والقدسية وهى حكاية قول الرب كحديث الصحيحين (أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ما شاء) فان ظن خيرا فله وان ظن شرا فله أو كما قال .

والنبوية ما ليس كذلك ، والاعجاز لغة اظهار عجز المرسل اليهم عن معارضته وفي عرف أهل أصول الدين اظهار صدق الرسول في دعواه الرسالة فهو لازم للمعنى اللغوى اذا المقصود من اظهار عجزهم اظهار صدقه في دعواه الرسالة والاقتصار على الاعجاز والتعبد بتلاوته وان أنزل القرءان لغيرهما كالتدبر لآياته والعمل بما فيه لانهما المحتاج اليه فى التمييز لأن الاحاديث الربانية لم تنزل للاعجاز وان كان منها ما هو معجز في نفسه قاله ابن أبي شريف مع ان ابن الهمام اختار أن الاعجاز غير مقصود من الانزال بل الانزال للتدبر والتدبر والتفكير واما الاعجاز فتابع وقد توقف فيه تلميذه ابن أبي شريف وخرج بالتعبد بتلاوته أبدا ما نسخت تلاوته كآية ( الشيخة والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة ) وتخرج به الاحاديث أيضا لانها ليست متعبدا بتلاوتها وان خرجت بما قبل قد يقال ان التعبد بالتلاوة حكم من أحكام القرآن والاحكام لا تدخل في الحدود لتوقف المحدود على الجد الذي من جملته التعبد بالتلاوة والحكم على الشيء فرع تصوره ففيه دور وهو من مبطلات الحدود ، وجوابه ان الشيء قد يميز بذكر حكمه لمن تصوره بأمر شاركه فيه غيره كما اذا عرفت ان من اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما نسخت تلاوته وما تعبد بتلاوته أبدا ولم تعلم عين القرءان منهما فيقال لك هو اللفظ المنزل على محمد للاعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته

والذى يظهر لى ان محل كون التعريف بالحكم دورا حيث حكم على المحدود به قبل ثم عرفه به كان يقول النحوى : باب منصوبات الاسماء ثم ذكر منها الحال وعرفه بأنه وصف فضلة منتصب . الخ ، الما ان عرف به ابتداء فلا دور فيه لانه من جملة خواص المحدود .

تسخيصه ليتميز عما لا يسمى باسمه من الكلام وان كان الجزء

الحقيقى لا يقبل الحد لانه لا تمكن معرفته الا بالاشارة ونحوها مسن المعارف فلا تمكن معرفة حقيقة القرءان الا بأن يقرأ من أوله الى آخره ويقال هو هذه الكلمات بهذا الترتيب ثم كون القرءان شخصيا ظاهر على القول باعتبار خصوص المحل فى مسمى القرءان مرادا به اللفظ المنزل رلى ءاخره واما على الحق من انه اسم للمؤلف المخصوص الذي لا بختلف باختلاف قارئه فقد قال فى الآيات البينات : لمشاركته الشخصى الحقيقى فى انه لا يمكن معرفة حقيقته الا بالاشارة اليه والقراءة مسن أوله الى ءاخره ، وحينئذ فمعنى مع تشخصه ، ان له حكم المتشخص لعدم تعدده الا بحسب المحال ولعدم امكان معرفة حقيقته الا بأن يقرأ من أوله الى ءاخره . وكونه غير معتبر فيه خصوص المحل للقطع بأن ما يقرؤه كل واحد منا هو القرءان المنزل عليه صلى الله عليه وسلم مثلا لكان هذا مماثلا له لاعينه ضرورة ان الاعراض تتشخص بمحالها مثلا لكان هذا مماثلا له لاعينه ضرورة ان الاعراض تتشخص بمحالها فتتعدد بتعدد المحال وكذا الكلام فى كل ما ينسب الى أحد من كتاب أو فتتعدد بتعدد المحال وكذا الكلام فى كل ما ينسب الى أحد من كتاب أو شعر وكذلك التراجم ، نحو باب يرفع الحدث .

فالحاصل ان في ذلك ثلاثة أقوال:

الاول اعلام شخصية سواء قلنا بخصوصية المحل وهو ظاهر أو قلنا اسم للمؤلف المخصوص الذى لا يتغير بتعدد محاله وقد تقدم بيانه .

القول الثانى: انها اعلام أجناس وضعت لانواع من الالفاظ بقيد حضورها فى الذهن.

القول الثالث: اسماء أجناس لقبولها ال نحو الكافية الشافية المدونة وانظر بسط ذلك فى شرحنا فيض الفتاح عند قولنا وعلمية لان توقعه . . النخ واذا كان القرءان مرادا به المعنى القائم بذاته تعالى فهو علم شخص قطعا . .

وليس للقرءان تعزى البسماة وكونها منه الخللا في نقله

يعنى: أن لفظة بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرءان عند أكثر الاصوليين والفقاء والأئمة الثلاثة أعنى غير ما في سورة النمل فهي منه اجماعا ، قال أبو طالب مكى وكان من أهل الفقه والقراءة والحديث : اجماع الصحابة والتابعين على انها ليست ءاية منه الا من سورة النمل وانما أختلف القراء في اثباتها من أول الفاتحة خاصة فما وقع بعد الاجماع من قول فغير مقبول لانه خارق للاجماع وخرقه حرام وانما كتبيت في الفاتحة للابتداء على عادة الله في كتبه ومنه سن لنا أن نبتدىء كل كتساب بها وفى غير الفاتحة للفصل بين السور قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل بسم اللسه الرحمن الرحيم وليست منه أول براءة . قال النووى باجماع المسلمين قوله وكونها منه . النخ يعنى : ان كون البسملة من القرءان نقلسه المخالف لمذهب مالك كالسبكي عن الشافعي لانها مكتوبة بخط السور في المصاحف العثمانية مع مبالعة الصحابة فى أن لا يكتب فيها ما ليس منه مما يتعلق به حتى النقط والشكل وقولنا بخط السور احترازا عن اسماء السور فانها مكتوبة في المصاحف بغير خط السور، والصحيح عن الشافعي انها ءاية في جميع أوائل السور غير براءة وروى عنه إنها ءاية من الفاتحة وروى عنه انه قال لا أدرى هل هي ءاية من الفاتحة أو لا ؟

## وبعضهم الى القراءة نظر وذاك للوفاق رأى معتبر

يعنى أن الحافظ ابن حجر قال: ينظر الى القراءات وذلك أى النظر الى القراءات رأى معتبر لما فيه من التوفيق بين كلام الائمة فلا خلاف حينئذ قال بعض العلماء وبهذا الجواب البديع يرتفع الخلاف بين ائمة الفروع وينظر الى كل قارىء بانفراده فمن تواترت فى قراءته وجبت على كل قارىء بها فى الصلاة وغيرها وتبطل بتركها أيا كان والافلا ولا ينظر الى كونه مالكيا أو شافعيا أو غيرهما وانما أوجبها الامام الشافعي لكون قراءته قراءة ابن كثير ، قال البقاعى : وهذا من نفائس الانظار لكنه مخالف لما فى تحصيل المنافع على الدرر اللوامع ولفظه لا يبسمل ملك فى صلاة الفرض ولو قرأ برواية من يبسمل بخلف المنافئة قال أبو الحسن الحضرى

وان كنت فى غير الفريضة قارئا وليس منه ما بالاحاد روى

فبسمل لقالون لدى السور الزهر فللقراءة به نفى قوى • كالاحتجاج

يعنى: أن ما روى عنه صلى الله عليه وسلم بخبر الاحاد على أنه قرآن ليس من القرآن كأيمانهما فى آية (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) لأن القرآن لإعجاز الناس عن الاتيان بمثل اقصر سورة منه تتوفر أى تكثر الرواعى أى الامور الحاملة على نقله تواترا ، وقيل : أنه من القرآن حملا عن أنه كان متواترا فى العصر الاول لعدالة ناقله ويكفى التواتر فيه .

قوله فللقراءة . . . النخ يعنى : ان عدم جواز القراءة بالشاذ لا في الصلاة ولا خارجها قوى لانه المشهور من مذهب ملك والشافعي ، والشاذ ما نقل بالاحاد على أنه قرآن بناء على أنه ليس من القرآن ومقابل المشهور جواز القراءة به وعزى لنقل ابن عبد البر قال حلولو ومن لازم جواز القراءة به على أنه قرآن ثبوتُ بعض القرآن بنقل الاحاد ، وايضا قد اختلف الناس فيما اختلف القراء السبعة فيه هل هو متواتر أولا ؟ ولا يعلم عن أحد انكار القراءة بما اختلف فيه القراء من الحروف أو صغة الاداء اه ببعض تصرف .

لكن ان ارادبما اختلف فيه القراء ما اختلف فيه عن بعضهم فمسلم وان اراد ما اختلف فيه اثنان أو أكثر من السبعة مع الاتفاق على عزو كل قراءة الى من نسبت اليه فلا، قوله كالاحتجاج، يعنى: انه كما لا تجوز القراءة بالشاذ لا يجوز الاحتجاج به ولا العمل في الاحكام الشرعية ولذا لم يوجب ملك ولا الشافعي في كفارة اليمين بالله تعالى التتابع مع قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات ومقابل المشهور صححه السبكي حيث قال: اما اجراؤه مجرى الاحاد فهو الصحيدة

. غيرما تحصلا فيه ثلاثة فجوز مسجلا محمة الاسناد ووجه عربى ووفق خط الام شرط ما أبى

يعنى: أن الشاذ يجوز مسجلا أى قراءته وتلقى الاحكام منه أذا اجتمع فيه قيود ثلاثة:

أولها صحة اسناده الى النبى صلى الله عليه وسلم لاتصال سنده وثقة نقلته دون شذوذ ولا علة تقدح .

الثانى ان يوافق وجها جائزا فى العربية التى نزل القرآن بها . الثالث موافقة خط الام أى المصحف العثمانى واليه الاشارة بقوله ووفق . . الصخ

وأبى مبنى للمفعول بمعنى منع فكل قراءة جمعت الثلاثة فهى عند القراء وبعض الفقهاء قرآن تواترت أم لا ، وما اختل منها شرط فشاذة لا يقرأ بها قال ابن الجزرى .

وكل ما وافق وجها نحوى وكان للرسم اتفاقا يحوى وصح اسنادا هو القرءان فهذه الثلاثة الاركان وحيثما يختل شرط اثبت شذوذه لوانه في السبعة

مثال ما جمعها قراءة الثلاثة يعقوب وأبى جعفر يزيد بن القعقاع وخلف قال ابن عرفة: قراءة يعقوب داخلة فى السبعة لانه أخذها عن أبى عمرو ، وقال السبكى: ان قراءة خلف ملفقة من السبعة اذ له فى كل حرف موافق منهم وقال أبو حيان: لا نعلم احدا من السلمين حظر القراءة بالثلاثة بل قرىء بها فى سائر الامصار والضابط عند الاصوليين وبعض الفقهاء فى اثبات القرآن التواتر وما لا فشاذ قال زكرياء: واشتراطهم التواتر فى ذلك منتقض باثبات قرآنية البسملة مع أنها لم تتواتر لكن الاحتجاج به انما هو على من اثبتها .

مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر تواتر السبع عليه اجمعوا

يعنى: ان النظر أى العقل رجح عند بعض من غبر أى مضى ان الثلاثة متواترة قال السبكى فى منع الموانع: ان القول بأنها غير متواتر وهو السبع وشاذ وهو ما سوى ذلك فلا يجوز عندهم القراءة تواتر القراءات السبع فالقراءات عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام متواترة وهو السبع ومختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلاث وشاذ وهو ما اختل فيه شرط صحة ، وعند الاصوليين وبعض الفقهاء متواتر وهو السبع وشاذ وهو ما سوى ذلك فلا يجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع وقد خلط بعض شراح السبكى احدى الطريقتين بالاخرى وبينهما تناف والمراد بالوجه العربى ما هو الجادة لا مطلق بالاخرى وبينهما تناف والمراد بالوجه العربى ما هو الجادة لا مطلق الوجه ولو كان فيه تكلف وخروج عن الاصل بدليل ان القراء يقولون بشذوذ قراءة ابن عامر ( وكذلك زين لكثير من الشركين قتل أولادهم شركائهم ) بضم زين ورفع قتل ونصب اولادهم .

### ولم يكن في الوحى حشو يقع

يعنى: انه يمتنع عقلا ان يقع فى الكتاب والسنة لفظ له معنى لا يمكن فهمه لان القرآن كله هدى وشفاء وبيان وكذلك السنة ولا فائدة أيضا فى الخطاب بما لا يصل احد الى فهمه خلافا للحشوية فى تجويزهم ورود ذلك فى الكتاب قالوا: لوجوده فيه كالحروف المقطعة أوائل السور وفى السنة بالقياس على الكتاب وأجيب بأن الحروف أسماء السور كطه ويس وفيها أقوال أخرى مذكورة فى كتب التفسير .

وأعلم أن الادلة من الطرفين ظواهر لا تفيد القطع اذ للحشوية ان يقولوا فائدة انزال المتشابهة امساك عنان الراسخ فى العلم عن الخوض فيه ومنعه منه ، وهذا عندنا أشد تعبا من بذل المجهود فى استعلام الحكم من المحكم لان النفوس مجبولة على طلب ما منعته قال الشاعر : منعت شيئا فاكثرت الولوع به أحب شيء الى الانسان ما منعا

واستشكل تخصيص الخلاف بالحشوية مع وقدوع المتشابه فى القرآن وكون الجمهور منا على أن الوقف على قوله: « الآالله» اما ما لا معنى له اصلا فلا يجوز وقوعه فيهما باتفاق العقلاء لان الكلام بما لا معنى له هذيان ونقص والنقص على الله تعالى محال ، قال فى

وما به يعنى بـ لا دليــل غيـر الـذى ظهـر للعقــول

ما عطف على حشو يعنى: أنه لا يجوز عقلا أن يقع فى الكتاب والسنة حشو ولا لفسط يعنى به غير ظاهره الا بدليل عقلى أو غسيره يبين المراد منه كما فى العام المخصوص بمتأخر عنه احتزازا مسسن المقارن أو المتقدم اذ لا يصدق عليه حينئذ أنه عنى به غير ظاهسرة فاندفع اعتراض زكرياء بأن تقييده بالمتأخر مضر قال: اللهم الا أن يقال انه المتفق عليه أو ان غيره مفهوم بالاولى خلافا للمرجئة فى تجويزهم ورود ذلك من غير دليل حيث قالوا المراد بالايات والاخبار الظاهرة فى تعذيب عصاة المومنين الترهيب فقط بناء على معتقدهم ان المعصية لا تضر مع الايمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر قال فى الايات البينات لا يخفى أنه ينبغى أن يكون المراد فى قوله يبين المراد منه المراد ولو بحسب الظهور اذ الادلة المبينة لا يلزم أن تفيد المراد قطعا . ويسرد على مذهب غير المرجئة المتشابه بناء على قول الجمهور ان الوقف على هذهب غير المرجئة المتشابه بناء على قول الجمهور ان الوقف على هذهب غير المرجئة المتشابه بناء على قول الجمهور ان الوقف على « الا الله » فانه عنى به غير ظاهره ولا دليل بيين المراد منسبه الما الدليل الصارف عن ظاهره فكيف يمنع ذلك وينسب خلاقه الما الدليل الصارف عن ظاهره فكيف يمنع ذلك وينسب خلاقه

المرجئة مع لزوم القول به للجمهور ؟ قال بعضهم اللهم الا أن يخصص الدعوى بما لم يصرف الدليل عن ظاهره فان الدليل العقلى صارف عن ظاهره مبين لمعنى صحيح محتمل وسموا مرجئة لارجائهم أى تأخيرهم المعصية عن الاعتبار فى استحقاق العذاب عليها لانهم يقولون لا عذاب مع الايمان فلم يبق للمعصية عندهم أثر وهى بالهمز من أرجأه بمعنى آخره ومنه «أرجئه وأخاه» فى قراءة ابنى كثير وعامر وأبى عمرو وبتركه جمع مرج كمعط ومنه أرجه أخاه فى قراءة الكوفيين ونافع وان اختلفوا فى اسكان الهاء وكسرها وقيل سموا مرجئة من الرجاء لرجائهم ان المعصية لا تضر مع الايمان وعليه فينبغى كما قال ابن أبى شريف ان يقال مرجئة بفتح الراء وتشديد الجيم كمقدمة.

والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس نه بعيد

يعنى أن مذهب الاكثر ان الدليل النقلي قد يكون قطعي الدلالة على المراد منه لما ينضم اليه من تواتر معنوى أو لفظى أو مشاهدة كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها فان الصحابة علموا معانيها بالقرائين المشاهدة ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن الينا تواترا الى غير ذلك من النقليات المعلومة المعانى من الدين ضرورة كالعلم بأمور المعاد من البعث والحساب والجنة والنار وسؤال الملكين والجواز على الصراط وغير ذلك وذهبت المعتزلة وجمهور الاشاعرة الى أنها لا تفيد اليقين مطلقا واليه الاشارة بقولنا: والعكس له بعيد ، وحجة من قال : ان الدليل النقلي لا يكون قطعا ما يعارض القطع من مجاز وتخصيص ونقل وتقديم وتأخير ونسخ واشتراك واضمار مع أنه لابد من العلم بعدم المعارض العقلى اذ لأبد معه من تأويل النقل لانه فرع صحة النقل عليه ليس الا العقل فهو أصل للنقل فابطاله بتقديم النقل عليه ابطال للنقل أيضاً اذ في ابطال الاصل أبطل الفرع ثم عدم المعارض العقل لان الطريق الى اثبات الصانع ومعرفة النبوءة وسائر ما يتوقف العقلى غير يقينى فقيامه محتمل أذ غاية الامر عدم الوجدان وهو لا يفيد القطع بعدم الوجود ، ورد عليهم بأنها تفيده بتواتر أو غيره اما ترى أن لفظ السماء والارض ونحوهما من الالفاظ المشهورة عند أهل اللغة متواترة يعلم اصالة أي بالذات من اللفظ والمعنى استعمالها في

زمنه صلى الله عليه وسلم فى معانيها المرادة منها الآن وكذا صيعة الماضى والمضارع والامر واسم الفاعل وغيرها معلومة الاستعمال فى ذلك الزمان فى المراد منها الآن واما عدم المعارض العقلى فيعلم مرز صدق المخبر فانه اذا تعين المعنى وكان مرادا له فلو كان هناك معارض عقلى لزم كذبه وهو محال.

### « المنطوق والمفهوم »

ويقال للمفهوم منطوق اليه فلا يلتبس عليك المنطوق والمنطوق اليه وقد أكدوا في الوصية بمعرفة التمييز بين الاصطلاحات حذرا من اللفظ.

معنى لــه في القصد قل: تأصل وهـو الذي اللفـظ به يستعمـل

يعنى: ان المنطوق هو المعنى الذى قصده المتكلم باللفظ اصالة أى بالذات من اللفظ والبيت تفسير لمحل النطق فى قولهم المنطوق ما دل عليه اللفظ فى محل النطق بأن لا يتوقف استفادته من اللفظ الاعلى مجرد النطق سواء كان اللفظ حقيقة أو مجازا ولا يقال ان المجاز غير دال بالوضع لأنا دمنع ذلك بل هو دال بالوضع النوعى ، قال التفتازانى فى شرح الشمسية أذ المراد بالوضع فى دلالة المطابقة ما يشمل النوعى وقد صرح الكمال بأن المجاز من قبيل المنطوق الصريح وعزى ذلك لابن الحاجب أيضا

وأعلم أن المنطوق قد يكون غير حكم بأن يكون محل الحكسم معنى كان كالتأفيف فى الآية أو ذاتا كزيد وقد يكون حكما كتحريسم التأفيف للوالدين الدال عليه قوله تعالى « فلا تقل لهما أف » وطريقة ابن الحاجب تخصيص المنطوق والمفهوم بالحكم واما المدلول التضمني فان قلنا انه الجزء المفهوم فى ضمن الكل كان منطوقا كما نقل عن حواشى العضد على التلويح للسعد وان قلنا أنه الجزء المفهوم قصدا بعد فهم الكل كما نقل عن الرازى كان مفهوما والدليل على أن المراد بقولنا معنى لسه ما السعد والترجمة مع قوله (وغير منطوق هو المفهوم)

نص اذا أفاد ما لا يحتمل غيرا وظاهر أن الغير احتمل

يعنى: ان اللفظ الدال في محل النطق يسمى نصا ان افاد معنى لا يحتمل غيزه كزيد في نحو جاء زيد فانه مفيد للذات المشخصة من غير احتمال لغيرها ولا يقال ان هذا يقتضى ان مفهوم الموافقة لا يسمى نصا وان قلنا الدلالة عليه لفظية لانا نقول: دلالــة الموافقة اذا كانــت لفظية كانت من قبيل المنطوق فتدخل في ذلك قاله في الآيات البينات وفيه ايضا قد يناقش في تمثيل النص به اى يزيد لاحتماله معنى مجازيا بناء على جواز التجوز في العلم وقد صرح النّهاة بأن التأكيد في نحو جاء زيد نفسه لدفع المجاز عن الذات واحتمال ان الجاءى رسوله أو كتابه مثلا. اه ويجاب عندى عن الثانى بأن التوكيد انما هو لدفع توهم اسناده المجىء الى غير زيد فيصير في الكلام مضاف الى زيد محذوف واما زيد غلا يحتمل غيره من بكر وخالد مثــــلا.

قوله ظاهر بالرفع عطف على نص والغير مرفوع بفعل مبنسي للمفعول محذوف يفسره احتمل المذكور بعده ، يعنى ان اللفظ الدال فى محل النطق ظاهر أى يسمى به ان احتمل بدل المعنى المفاد منه معنى مرجوحا كالاسد فى نجو رأيت اليوم الاسد فانه مفيد للحيوان المفترس محتمل للرجل الشجاع بدله احتمالا ضعيفا لانه معنى مجازى والاول الحقيقى والمتبادر الى الذهن والمراد بالظاهر ما يتبادر الذهن اليه اما لكونه حقيقة لا يعارضها مقاوم لها أو لكونه مجازا مشتهرا حسار حقيقة عرفية ، وكذا ان لم يصر عند من يرجحه على الحقيقة المهجورة بخلاف الحقائق المشتركة فليست الفاظها ظاهرة فى شيء منها دون شيء وكذا المجازات الغير الراجحة بالنسبة لمعناه المجازى اما بالنسبة لمعناه الحقيقيي.

والكل من ذين له تجلى ويطلق النص على ما دلا والكل من ذين له تجلى الوحيى . .

يعنى : أن النص له أربعة اصطلاحات :

أحدها: ما تقدم ، وقد يطلق على ما يشمل النص بالمعنى المتقدم والظاهر فيقال لفظ أفاد معنى قطعا احتمل غيره احتمالا مرجوحا أم

لا ، واليه الاشارة بقولنا: « والكل من ذين له تجلى » ، أى ظهر النص أى اطلاقه على كل من هذين القسمين السابقين وهما المفيد لمعنى لا يحتمل غيره أصلا ، والظاهر .

وقد يطلق النص على اللفظ الدال على أى معنى كان وهو غالب استعمال الفقهاء سواء كان ذلك الدال كتابا أو سنة أو اجماعا أو قياسا أو غير ذلك ، يقولون : نص ملك وابن القاسم مثلا على كذا ، ويقولون نصوص الشريعة متضافرة ، وقد يطلق النص فى كلام الوحى أى : على كلام الوحى من كتاب أو سنة نصا كان أو ظاهرا ويقابله القياس والاستنباط والاجماع ، ولذا يقولون لا يقاس مع وجود النص ، وقسموا مسالك العلة الى الاجماع والنص والاستنباط . والى القسم الذى قبل هذا اشار بقوله : « ويطلق النص على مادلا » . والى هذا الاخياس

أشار بقوله: « وفى كلام الوحى » ، والنص لغة قيل وصول الشيء الى غايته ، وقيل بمعنى الظهور ، ويقال: نص الحديث رفعه ، ونصت الجارية رأسها رفعته .

### . والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل

يعنى أنهم اختلفوا فيما دل عليه بالاقتضاء أو الاشارة أو الايماء هل هو داخل فى المفهوم أو داخل فى المنطوق ؟ وعليه فالمنطوق صريح وهو ما تقدم ، وغير صريح وهو الاقسام الثلاثة ، قال فى الآيات البينات : ودلالة الالتزام من المنطوق غير الصريح ، قال العضد وغير الصريح بخلافه وهو : ما لا يوضع اللفظ له بل يلزم ما وضع له فيدل عليه بالالتزام . فعلى دخول غير الصريح فى المنطوق تقول : المنطوق ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا ، حقيقة أو مجازا ، أو دل عليه بالالتزام ، فدخل بقوله بالالتزام المنطوق غير الصريح . قال فى الآيات البينات وهو شامل بلا شبهة للمجاز بطريق الكناية وغيره . لان دلالة المجاز مطابقة كما للسعد وغيره وسمى بغير الصريح وغيره وسمى بغير الصريح .

وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالية الليزوم . .

ضمير هو للمنطوق غير الصريح ، يعنى أن غير الصريح ثلاثــة أقسام دلالة الاقتضاء ، ودلالة الإيماء والتنبيه ، ودلالة الاشارة بسميت دلالة اقتضاء لان المعنى يقتضيها لا اللفظ فالاول هـو: ان يدل لفظ بالالتزام على معنى غير مذكور مع أنه مقصود بالاصالة ولا يستقل المعنى أى لا يستقيم الا به لتوق ف صدقه أو صحته عقلا أو شرعا عليه وان كان اللفظ لا يقتضيه وضعا مثال ما توقف صدقه عليه قوله صلى الله عليه وسلم: « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكر هوا عليه » أى : المواخذة بها لتوقف صدقه على ذلك لوقوعها . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لذى اليدين حين قال له: أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ « كل ذلك لم يكن » أى فى ظنى • ومثال ما تتوقف صحت عليه قلا قوله تعالى ﴿ وأسأل القرية التي كنا فيها » أي : أهـــل القرية ، اذ القرية وهي الابنية المجتمعة لا يصح سؤالها عقلا جريا على العادة ، والا فيجوز لنبى سؤالها وتجيبه خرقاً للعادة , ومثال ما تتوقف صحته عليه شرعا ما اذا أمر بالصلاة فان ذلك يتضمن الامر بالطهارة لا محالة ، فاللفظ المتوقف صدقه أو صحته منطوق صريح ، والمضمر الذي لابد للصدق أو الصحة منه منطوق غير صريح وهو من ضرورة المنطوق الصريح . قوله دلالة اللزوم مفعول مطلق لقولـــه

مثل خبر مبتدأ المحذوف أى هى أى دلالة الاقتضاء مثل دلالة الاشارة فى كون كل بالالتزام ومن المنطوق غير الصريح قوله كدذاك الايماآت ، الايمادون همزة اللام مع القصر للوزن مبتدأ خبره آت فاعل من أتى وكذاك حال ، يعنى أن دلالة الايماء أتت عندهم مثل دلالـــة الاقتضاء والاشارة فى كون كل بالالتزام ومن المنطوق غير الصريح:

فأول اشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علما

أول مبتدأ خبر اشارة وعلما بالتركيب وألفه للاطلاق . . الخ يعنى أن الاول من القسمين المذكورين في البيت قبله وهو دلالة الاشارة هـو اشارة اللفظ لمعنى ليس مقصودا منه بالاصل بل بالتبع مع أنه لم تدع اليه ضرورة لصحة الاقتصار على المذكور دون تقديره كدلالة قوله تعالى « احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم » على صحة صوم من أصبح جنبا من الوطء للزومة المقصود به من جواز جماعهن بالليل الصادق بآخر جزء منه قولنا: بآخر جزء منه هكذا هو في عبارة المحلى ، ولا تغتر باعتراض اللقاني عليه فقد رده في الآيات البينات مع أن الناقشة فى الالفاظ بعد فهم معناها ليست من شأن المحققين وربما قالوا المحملين أو الفضلاء بدل المحققين بل شأنهم بيان محاملها الصحيحة ولا يشتعلون بذلك الاعلى سبيل التبعية تدريبا للمتعلمين وارشادا للطالبين ومن ادلة دلالة الاشارة الحديث (انكن ناقصات عقل ودين قيل : يا رسول الله ما نقصان دينهن ؟ قالُ تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلى ) فالكلام لـم يسق لبيان مدة الحيض بالبيان نقصان الدين قال حلولوا ونعلم مسن جهة العادة ان من تحيض كذلك قليل ونعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد الغالب بل النادر فلو ايقن أن فيهن من تحيض أكثر من ذلك لارتقى اليه عند قصد المبالغة في الذم قال الرهوني تمثيل بعضهم بهذا الحديث لا يصح لان الحديث لم يصح بل نص السخاوى فى المقاصد على أنه باطل لا أصل له مصحح بلفظ الشطر ولفطه عند مسلم تمكث الليالي لا تصلى . وقد أخذ على كرم الله وجهه كون أقل أمد الحمل ستة أشهر من قوله تعالى « وحمله وغصاله ثلاثون شهرا » مع قوله تعالى « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » فاذا كان أمد رضاعه أربعة وعشرين شهرا لم يبق للحمل الاستة أنسهر وهذه دلالة

دلالــة الايمـاء والتنبيـــه فى الفــن تقصــد لــدى ذويــه دلالة مبتدأ خبره جملة تقصد والفن فن الاصول الراجع اليـــه ضمير ذويه يعنى أن الدلالة التي تسمى دلالة الايماء ودلالة التنبيــه مقصودة عند المتكلم بالأصالة لا بالتبع والى تعريفها أشار بقوله:

ان يقرن الوصف بحكم أن يكــن لغيــر علــة يعبــه مــن فطــن

أى هى أن يقرن الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة لذلك الحكم عابه الفطن بمقاصد الكلام لانه لا يليق بالفصاحة ، وكلام الشارع لا يكون فيه ما يخل بالفصاحة والايماء من مسالك العلة كقول الاعرابى واقعت أهلى فى نهار رمضان فقال عليه السلام (اعتق رقبة).

أعلم أن دلالة المنطوق الصريح أن تكون بصريح صيغة اللفظ ووضعه ولو نوعيا وغير المنطوق الصريح لا يخلوا اما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم أو غير مقصود فان كان مقصودا فلا يخلوا اما ان يتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به عليه أولا فان توقف سمى دلالة اقتضاء والا يخلوا اما أن يكون مفهوما فى محل نناوله اللفظ نطقا أولا ، الاول دلالة الايماء والتنبيه والثانى دلالة المفهوم وان كان غير مقصود للمتكلم بالاصالة سميت دلالة اللفظ عليه دلالة الاشارة اه من الآيات البينات .

اذا تقرر هذا فالفرق بين المفهوم ودلالة الاشارة مصاحبة القصد الاصلى له دونها والفرق بينه وبين دلالة الاقتضاء توقف الصدق أو الصحة على اضمار فيها دونه والفرق بينه وبين دلالة التنبيه كونها مفهومة في محل تناوله اللفظ نطقا دونه فاندفع استشكال التفتازاني الفرق بين غير الصريح من المنطوق والمفهوم ، وفطن بتثليث الطاء لكن الاولى هنا الضم أو الكسر .

## وغير المنطوق هو المفهوم

يعنى : أن المفهوم هو ما قابل المنطوق وهو معنى دل عليه اللفظ لا فى محل النطق بناء على دخول غير الصريح فى المفهوم والا فنعريفه ما مر فى شرح البيت قبله .

أعلم أنهم يطلقون المفهوم على مجموع الحكم ومحله كتحريم ضرب الوالدين فالتحريم مثال للحكم وضرب الوالدين مثال لمحله ويطلق المفهوم على أحدهما دون الآخر وهو الشائع واطلاقه على الحكم وحده هو الاكثر.

### منه الموافقة قــل معلـوم

الموافقة مبتدأ خبره يتعلق به منه والامر اعتراض ويقال أيضا مفهوم الموافقة وهو نوعان ، احدهما اثبات الحكم في الاكثر كالجزاء بما فوق الذرة في قوله تعالى « فمن يعمل مثقال في شيرا يره » « ولا تقل لهما أف » فانه يقتضى تحريم الضرب وهذا أشد . الثانى اثباته فلله الاقل كقوله تعالى « ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يوده اليك » فانه يقتضى ثبوت الامانة في الدرهم . واما قوله « ومنهم من ان تأمنه بدينار » الآية فمن الاول .

يسمى بتنبيه الخطاب وورد فحوى الخطاب اسما له في المعتمد

يعنى: أن مفهوم الموافقة يسمى تنبيه الخطاب ويسمى أيضا فحوى الخطاب ومفهوم الخطاب ففيه خمس اصطلاحات فى الرأى المعتمد وهو مذهب الجمهور ومقابلة مصطلح الحنفية فانهم يسمونه دلالة النص وفحوى الخطاب معناه ما يفهم قطعا تقول فهمت من فحوى كلامك كذا أى مفهومه .

أعطاء ما للفظة المسكوتا من باب أولى نفيا أو ثبوتا

اعطاء خبر مبتدأ محذوف والمبتدأ ضمير الموافقة وفاعل المصدر وهو المتكلم محذوف وما الموصول أضيف اليه ما قبله اضافة المصدر الى مفعوله والمسكوت مفعول ثان ومن باب أولى متعلق باعطاء ونفيا أو ثبوثا حالان من ما أى منفيا أو ثابتا يعنى أن مفهوم الموافقة اعطاء ما ثبت للفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الاولى والاخرى سواء كان ذلك الحكم المنطوق به منهيا عنه أو موجبا .

الاول نحو « فلا تقل لهما أف » فانه يقتضى النهى عن الضرب من باب اولــــى .

والثاني كما لو قيل فلان بار بوالديه لا يقول لهما أفى ب

والثالث نحو قوله تعالى « ومن أهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يوده اليك » فانه يقتضى ثبوت الامانة فى الدرهم بطريق الاولى وعليه

فالمساوى لا يسمى مفهوم موافقة وانما هو خاص بالاولى وان كان المساوى مثل الاولى في الاحتجاج به.

وقيل ذا فحوى الخطاب والذي ساوى بلحنه دعاه المحتذى

يعنى : ان بعضهم جعل الموافقة قسمين احدهما فحوى الخطاب وهو ما كان المسكوت فيه اولى بالحكم من المنطوق ، والآخر هو ما كان مساويا له فيه ويسمى هذا لمن الخطاب مثال المساوى تحريم احراق مال اليتيم الدال عليه نظرا للمعنى أى العلة « ان الذين يأكلون أموال اليتامي ظلما » فهو مساو لتحريم الاكل لمساواة الاحراق للاكل في الاتلاف والمراد بالمعنى والعلة هنا ما علق به الحكم كالايذاء في التأفيف والاتلاف في أموال اليتامي ، قولنا نظرا للمعني أي دون ما وضع لــه اللفظ ولا يلزم أن يكون قياسا لقوله في المختصر: انا نقطع بفهم المعنى فى محل السكوت لعة قبل شرع القياس . قال السعد انه أشار بقوله قبل شرع القياس الى أن المراد أنه ليس من القياس الذى جعله الشرع حجه والا فلا نزاع أنه الحاق فرع بأصل بجامع إلا أن ذلك مما يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار الى نظر واجتهاد بخلف القياس الشرعى . قال اللقاني : تحريم الاكل غير منطوق على رأى السبكي والمحلى أعنى في تفسيرهما المنطوق بما دل عليه اللفظ في محل النطق لانه لم ينطق به بل بملزومه وهو التوعد فلا يصدق ان المفهوم موافق للمنطوق نعم هو منطوق غير صريح على رأى القوم لانه حكم غير مذكور من أحكام محل النطق وهو أكل مال اليتيم وقد يجاب بأنه معناه مع جواز أرادته معه وقد يسمى مفهوم الموافقة على اختصاصه بالاولى بلحن الخطاب كما قد يسمى المساوى مفهوم مساواة وسكتنا عن مفهوم الادون اذ ليس لهم مفهوم الا دون وان كان لهم قياســه كقياس الشافعي التفاح على البر في الربا ولحن الخطاب مفهومه ومنه « والتعرفنهم في لحن القول » ويأتى اللحن بمعنى الفطنة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم (فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض)أى أفطن بها وذكر أهل اللغة ان اللحن باسكان الحاء الخطأ وبفتحها الصواب وعند التنقيح أن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء .

قوله ذا اشارة للاولى مبتدا خبره فحوى الخطاب والذى ساوى مبتدا خبره جملة دعاه المحتذى أى المتبع لاهل الاحول فاصطلاحاتهم لانهم كذلك يسمونه وبلحنه متعلق بدعاه اى سماه لحن الخطاب .

دلالـــة الـوفاق للقيـاس وهو الجلى تعزى لــدى أناس دلالة المضاف للوفاق مبتدا خبره تعزى وللقياس متعلق به وكــذا

دلاله المضاف للوفاق مبتدا حبره تعزى وللقياس متعلق به وحدا لدى وقوله وهو الجلى اعتراض يعنى ان دلالة مفهوم الموافقة قياسية عند بعض الأصوليين منهم الشافعى أعنى القياس الجلى وهو الاولى والمساوى كما سياتى فى كتاب القياس كما أشار اليه بقوله وهو الجلى أى القياس المعزوة اليه هو القياس الجلى فتحتاج الى شروط القياس الآتية فى كتاب.

وقيل للفظ مع المجاز وعزوها للنقل ذو جواز

أى قيل: تعزى دلالة المفهوم أى مدلوله للفظ والمجاز فيقال لفظية مجازية من اطلاق الاخص على الاعم قوله وعزوها للنقل أى عزو مدلول مفهوم الموافقة للنقل جائز عند بعضهم بمعنى ان العرف اللغوى نقل اللفظ من وضعه لثبوت الحكم فى المذكور خاصة الى ثبوته فى المذكور والمسكوت عنه معا وكل من القول بأنها قياسية أو لفظية مخالف لما تقدم من انها مفهوم وهو مذهب الكثير قال فى الآيات البينات: قد يقال هى لفظية على القول بأنها مفهوم أيضا كما يفيد قول المصنف يعنى السبكى المفهوم ما دل عليه اللفظ فكيف يصح مقابلة هذا القول لصدر كلام المصنف انها مفهوم الا ان يجاب بأن المراد هنا انها لفظية على وجه خاص وهو ما تفصله بقية العبارة يعنى قوله وهى مجازية من اطلاق الاخص على الاعم وقيل: نقل اللفظ لها عرفا وقد تقدم كونها منطوقا على القول بأنها لفظية .

وغير ما مر هو المخالفة وعزوها للنقل ذو جواز كير ما مرد هو المخالفة كين المخطاب انضافا

ما مر هو اثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه وغيره هو ان يتخالفا فيقال له المخالفة ويقال له أيضا مفهوم المخالفة ومعنى التخالف كما في شرح التنقيح لمؤلفه اثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه احترازا عما توهمه ابن أبى زيد وغيره انه اثبات ضد الحكم المنطوق بـــه للمسكوت ولذلك أخذوا من قوله « ولا تصل على أحد منهم مات ابدا » وجوب الصلاة على أموات المسلمين بطريق مفهوم المخالفة . قال القرافي : وليس كما زعموا فان الوجوب هو ضد التحريم وعــدم التحريم أعم من ثبوت الوجوب فاذا قال الله تعالى حرمت عليكم الصلاة على المنافقين مفهومه أن غير المنافقين لا تحرم الصلاة عليهم واذا لم تحرم جاز أن تباح فان النقيض أعم من الضد وانما يلــزم الوجوب أو غيره بدليل منفصل .

قوله: ثمت تنبيه . . الخ تنبيه مبتدأ خبره جملة خالفه أى رادفه وكذلك رادفه دليل الخطاب فالثلاثة بمعنى واحد وقد يطلق عليه أيضا لحن الخطاب فلحن الخطاب يطلق بالاشتراك العرفى على كل من دلالة الاقتضاء ومن المساوى من قسمى الموافقة ومن مفهوم المخالفة . « ودع اذا الساكت عنه خافا »

هذا شروع فى شروط تحقق مفهوم المخالفة أى اترك اعتبار مفهوم المخالفة لعدم تحققه اذا كان المسكوت عنه لم يذكر لخوف فى ذكره بالموافقة أى لخوف محذور بسبب ذكر المسكوت بطريق موافقة للمنطوق بأن يعطف عليه كقول قريب عهد بالاسلام لعبده بحضور المسلمين: تصدق بهذا على المسلمين فنقول لا مفهوم للمسلمين مسن غيرهم لترك ذكرهم خوفا من أن يتهم بالنفاق سواء خاف المتكلم على نفسه أو غيره « أو جهل الحكم ».

بصيغة الماضى عطفا على خاف أى وكذا ينرك اعتباره للاحتجاج به اذا جهل المتكلم الحكم المسكوت عنه وذلك انما يتصور فى غير كلام الله تعالى كقولك: فى الغنم السائمة زكاة وأنت تجهل حكم المعلوفة .

#### أو النطق انجلب للسؤل

أى: دع اعتباره اذا كان النطق أى ذكر المنطوق لاجل السوال عنه كما اذا سئلت عن الغنم السائمة فتقول فى الغنم السائمة زكاة لان تخصيص السائمة بالذكر انما هو لاجل مطابقة السؤال .

جرى معطوف على السؤال أى دع اعتباره اذا كان ذكر المنطوق بخصوصه جاريا على الغالب فان ما خرج مخرج الغالب لا يحتج بنح قوله تعالى « وربابئكم اللاتى فى حجوركم » فلا يدل على انها اذا لم تكن فى الحجر لا تحرم لخروجه على الغالب هذا مذهب الجمهور وحكى عن على رضى الله عنه ان البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه واما نسبته لمالك رحمه الله تعالى وانه رجع عنه فقد قال حلولو : لا نعرفه لاحد من أهل المذهب أى كونه قاله حتى يرجع عنه .

أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع

امتنان بالجر معطوف على السؤل أي السؤال يعنى : انه لا يعتبر اذا كان تخصيص المنطوق بالذكر لاجل الامتنان كقوله تعالى « لتاكلوا منه لحما طريا » فلا يدل على منع القديد ، قاله المحشيان . وكذلك اذا كـــان تخصيصه بالذكر لموافقة الواقع كقوله تعالى «لا يتخذ المومنون الكافرين أولياء من دون المومنين » نزل في قوم والوا اليهود دون المومنين فموالاة الكافرين حرام على كل حال واليه الاشارة بقوله أو وفاق الواقع وكذلك اذا كان التخصيص بالذكر لجهل السامع حكم المنطوق دون حكم المسكوت واليه أشار بقوله: والجهل وكذلك اذا كان لتأكيد النهى عند السام ــع كحديث الصحيحين ( لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخران تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج أربعة أشهر وعشرا) واليه الاسسارة بقوله والتأكيد . الخ فعند السامع راجع للتأكيد ، والجهل وكذلك اذا كان لحادثة واستشكل الفرق بين موافقة الواقع وما خرج لحادثة بل قد يقال قوله ( لا يتخذ المومنون الكافرين ) الآية مما خرج لحادثة والفرق عندى وهو الذي يشير له كلام الآيات البينات ان ما خرج لحادثة أعم مطلقا اذ يصدق بما اذا اختص الحدوث بها وبما اذا حدث غيرها أيضا كما لو كان لزيد غنم سائمة ولعمر غنم معلوفة وقيل بحضرته صلى الله عليه وسلم لزيد غنم سائمة فقال في الغنم السائمة زكاة قال في الآيات البينات ولأ يصح هذا كون التقييد لبيان الواقع لان الواقع لم تختص بالسائمة ، وفرق هو بأن المقصود في الحادثة بيان حكمها باعتبار حدوثها ولاجله والمقصود

فى وفاق الواقع بيان الحكم بنفسه ليتعلق بصاحب الواقعة وكل أحد فى ذلك الزمن وما بعده وانما شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات لانها فوائد ظاهرة وهو فائدة خفية فأخر عنها عند التعارض والا فلا يؤخر ان أمكن قصدهما معا لا ان لم يمكن كما فى جهل المتكلم بحكم المسكوت قاله فى الايات البينات بحثا وظاهر كلام غيره تأخير المفهوم مطلقا

ومقتضى التخصيص ليس يحظل قيسا وما عرض ليس يشمل

هذا متعلق بقوله ودع اذا الساكت الى قوله والتأكيد ومقتضى بصيعة اسم الفاعل مبتدا خبره جملة ليس يحظل قيسا أى قياسا يعنى ان وجود ما يقتضى التخصيص بالذكر يمنع تحقيق المفهوم ولا يمنع الحاق المسكوت بالمنطوق بطريق القياس عند وجود شرطه وهو العله الجامعة لعدم معارضة مقتضى التخصيص بالذكر للقياس وعارضه بالنسبة الى المسكوت عنه المشتمل على العلة كأنه لم يذكر قوله وما عرض . الخ يعنى أن المعروض وهو اللفظ المقيد بصفة أو نحوها وهو العارض لا يشمل المسكوت عنه على الصحيح فالغنم السائمة مثلا فى قوله فى الغنم السائمة زكاة لا يشمل المعلوفة حتى يستعنى بذلك عن القياس وقيل يعمه وعرض مركب والتعبير بالمعروض دون الموصوف وان كان فى المعنى موصوفا لئلا يتوهم اختصاص ذلك بالصفات وقيل لا يعمه اجماعا لوجود المعارض وانما يلحق به قياسا ويشمل يقرأ هنا بضم الميم وان كان فيه الفتاح .

#### وهو ظرف علية وعسدد ومنه شرط غاية تعتمد

يعنى: ان مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم أنواع منها الظرف زمانا كان أو مكانا نحو « الحج أشهر معلومات » أى زمان الحج أو الحج فر أشهر معلومات هالاحرام قبلها غير مشروع « وأنتم عاكف ون فى المساجد » فلا يصح الاعتكاف فى غير المساجد عند من اشترطها فللعتكاف قال حلولو لكن الظاهر عدم أخذ الاشتراط من الآية لان الحكم اذا خرج فى سياق لا يحتج به فى غيره على الصحيح . يعنى انه خرج لتحريم مباشرتهن من المعتكف فى المسجد ومنها العلة نحو أعط السائل

لحاجته أى المحتاج دون غيره وفرق القرافي بين الصفة والعلة بأن الصفة مكملة لا علة وهي أعم من العلة فان وجوب الزكاة السائمة ليس للسوم والا لوجبت في الوحوش وانما وجبت لنعمة الملك وهي مع السوم أتم منها مع العلف . ومنها العدد نحو « فاجلدوهم ثمانين جلدة » لا أكثر من ذلك ، وحديث الصحيحين (اذا شرب الكلب من اناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) أي لا أقل منها كذا قدره المحلى فيهما . قال في الآيات البينات وانما أقتصر الشارح هنا على نفى الاكثر لانه ممنوع فى نفسه بخلاف الاقل ليس ممنوعا في نفسه بل هو مطلوب لان كل جزء من الثمانين مطلوب وانما الممنوع الاقتصار عليه وانما اقتصر على نفى الاقل فيما بعده من حديث شرب الكلب لان الاقل لا يحصل معه المقصود بخلاف الاكثر يحصل معه المقصود وزيادة ، فالاقل لا يحصل المقصود والاكثر يحصله وليس ممنوعا منه لذاته بل لخارج عنه كاعتقاد كون الاكتر مطلوبا . ومنها الحال نحو أحسن الى العبد مطيعا أى لا عاصيا . ومنها الشرط نحو « وان كن أولات حمل فانفقوا عليهن » مفهومــه انتفـاء المشروط عند انتفاء الشرط أي فغير أولات حمل لا يجب الانفاق عليهن ونحو من تطهر صحت صلاته . ومنها الغاية نحو « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » أي فان نكمته حلت للاول بشرطه « ولا تقربوهن حتى » المشهور الحرمة حتى تطهر بالماء وقيل حتى تطهر من الحيض

قوله وهو أى المفهوم ظرف قد يقال فيه أيضا مفهوم صفية ومفهوم شرط ومفهوم غاية والمراد بمفهوم الشرط ما فهم من تعليق حكم على شيء باداة شرط كان واذا وبمفهوم الغاية ما فهم من تقييد الحكم باداة غاية كالى وحتى واللام ، قوله تعتمد عليها فى الاحجتاج بها جيء بها لزيادة الايضاح والوزن والا فغيرها من المفاهيم مثلها .

تنبيهان ، الاول: انما قلت مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم دون نفس الحكم وان كان يطلق عليه أيضا اضافة المفهوم الى الصفة ونحوها فيقال مثلا مفهوم الصفة ومفهوم الشرط الى غير ذلك فانها لا تدل على الحكم بل على محله لظهور ان لفظ سائمة انما يدل علي المعلوفة لا على نفى الزكاة اذ لا علقة بينه وبين نفى الزكاة اذ لا ينتقل

منه اليه قاله في الآيات البينات

الثانى: انما جعلت العلة والظرف والعدد اقساما بنفسها ولـــم ادرجها فى الصفة كما فعل فى جمع الجوامع اتباعا لاهل مذهبنا كالقرافى فى التنقيح وكابن غازى حيث قال فى نظمه

صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصرا أغيا

الحصر بالرفع معطوف على ظرف أى ومن مفهوم المخالفة الحصر نحو (انما الماء من الماء) « وانما الاهكم الاه واحد » والالاه المعبود بالحق ، فمعنى الآية انما المستحق لعبادتكم هو الالاه الواحد الذى لا شريك له وهو الله تعالى لا المعبود مطلقا ومن طرقه غير انما النفى قبل الا نحو (لا يقبل الله الصلاة الا بالطهور) منطوقه عند أهل الاصول نفى القبول عن كل صلاة بلا طهور ومفهومه اثبات القبول لصلاة بطهور فى الجملة وعند البيانيين العكس ومنها تعريف المبتدا والخبر نحو قوله صلى الله عليه وسلم: (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) فالتحريم محصور فى التكبير والتحليل محصور فى التسليم ) فالتحريم محصور فى التكبير والتحليل محصور فى التسليم ) فالتحريم محصور فى التكبير والتحليل محصور فى التسليم .

قوله والصفة . الخ يعنى ان من مفاهيم المخالفة الصفة ويقال أيضا مفهوم الصفة والمراد بها عند الأصوليين لفظ مقيد لآخر ليس بشرط ولا استثناء ولا غاية لا النعت فقط والمراد بالتقييد التخصيص الذى هو نقص الشيوع وتقليل الاشتراك فلا يرد النعت لمجرد المدح أو الذم أو التأكيد لانها ليست للتخصيص وقولنا عند الأصوليين يرد قول زكرياء: انه لا حاجة بل لا صحة لاستثنائها لان كلا منها انما يحصل بآلته فهو لفظ مقيد لآخر . اذ لا مشاحة في الاصطلاح ولكل أحد أن يصطلح على ما شاء

قوله مثل ما علم .. الخ بتركيب علم يعنى : ان مفهوم الصفة نحو (كل غنم سائمة فيها زكاة ) (أو كل سائمة الغنم فيها زكاة وقد رويا بلفظ

(فى الغنم السائمة زكاة) (وفى سائمة الغنم زكاة) والمعنى ثابت فى حديث البخارى فى صدقة الغنم فى سائمتها اذا كانت أربعين الى عشرين ومائة شاة قال المحشى اما الاول فلم أره ولكن فى النسائى عنه صلى الله عليه وسلم فى كل ابل سائمة الحديث وهو نظيره فى التمثيل به واما الثانيين فرواه أبو داوود وسكت عليه وروى أيضا (فى كل سائمة ابل) والتمثيل بالابل بلفظ روايتى النسائى وأبى داوود أولى .

معلوفة الغنم أو ما يعلف ف الخلف في النفي لاي يصرف

يعنى انهم اختلفوا فى النفى عن محلية الزكاة فى المثالين فبعضهم صرف النفى الى معلوفة العنم فقال: مفهومه ان معلوفة العنم لا زكاة فيها نظرا الى السوم فى العنم وبعضهم صرفه الى المعلوفة من حيث هى فقال لا زكاة فى المعلوفة من ابل وغنم وبقر نظرا الى السوم فقط والخلاف جار فى كل مقيد هل يرجع النفى والاثبات الى مجموعهما أو الى القيد فقط والثانى هو الذى فى دلائل الاعجاز ، معلوفة مبتدأ عطف عليه الموصول بعده ويعلف مركب وجملة الخلف .. الخ خبر والرابط محذوف أى لاى منهما يصرف بالتركيب

أضعفها اللقب وهو ما أبيى من دونه نظم الكلام العربى

يعنى: ان مفاهيم المخالفة أضعفها فى الاحتجاج به مفهوم اللقب وهو ما أبى أى منع صحة التركيب دونه والقائل بحجته منا أبو عبد الله ابن خويز منداد بضم الخاء المعجمة وكسر الزاى وبالميسم مفتوحة ومكسورة وسكون النون وذكر ابن عبد البر انه بالموحدة المكسورة بدل الميم والدالان مهملتان بينهما ألف سواء كان اللقب علما بأنواعه الثلاثة من اسم وكنية ولقب أو اسم جنس جامدا كان أو مشتقا غلبت عليه الاسمية كالماشية اما ما لم تغلب عليه فان ذكسر موصوفه فهو ما تقدم أولا نحو فى السائمة زكاة فالاظهر عند السبكى انه كاللقب لاختلال الكلام بدونه وقيل من الصفة وكاسم الجنس اسم الجمع كقوم ورهط وانما ضعف الاحتجاج بمفهوم اللقب لعدم رائحة التعليل فيه فان الصفة تشعر بالتعليل قاله القرافى مثاله حديث (لا

تبيعوا الطعام بالطعام) وحجة القائل به انه لا فائدة فى ذكره الا نفى الحكم المسكوت عنه كالصفة وأجيب بأن فائدته استقامة الكلام اذ باسقاطه يختل بخلاف الصفة وقد أخذ بعضهم من احتجاج مالك عن الاضحية لا تجزىء باليل بقوله تعالى « ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات معلومات » القول بمفهوم اللقب ، وجعله ابن رشد مفهوم الزمان ومن لم يقل باللقب لم يقل باللقب لم يقل باللقب المفاهيم .

يعنى أن اعلا أى أقوى مفاهيم المخالفة فى الحجة مفهوم لا يرشد الناس الا العلماء ونحوه من كل كلام يشتمل على نفى واستثناء منطوقه نفى الارشاد عن غيرهم ومفهومه اثباته لهم عكس ما لا هل البيان وانما كان أقوى لانه قيل: انه منطوق بالصراحة والوضع لسرعة تبادر الاثبات منه الى الاذهان ورجحه القرافى ، والصواب عندى فى المسألة كون الاثبات منطوقا كالنفى وعلى مذهب أهل البيان كيف يقال فى لا اله الا الله ان دلالتها على اثبات الا لوهية لله بالمفهوم ؟ وقال زكرياء : لا بعد فيه لان القصد أولا وبالذات رد ما خالفنا فيه المشركون لا اثبات ما وافقونا عليه فكان المناسب للاول المنطوق وللثانى المفهوم .

ما معطوف على قوله لا يرشد الا العلماء يعنى أنه يلى النفى والاستثناء فى القوة ما قيل انه منطوق بالاثبارة كمفهوم انما والغاية بناء على أن المنطوق غير الصريح ليس من المفهوم وكذا قيل انه منه لتبادره الى الاذهان ومن القائلين انه منطوق بالاثبارة القاضى أبيو بكر الباقلانيين .

فالشرط فالوصف الذي يناسب فمطلق الوصف الدي يقارب فعدد ثمت تقديم يلي وهو حجة على النهج الجلي

يعنى : أن مفهوم الشرط هو الذى يلى فى القوة ما ذكر قبله اذ لم يقل أحد انه منطوق ومثله فى ذلك فصل المبتدأ غيلى ذلك الوصف المناسب للحكم نحو (فى الغنم السائمة زكاة) وانما أخرت الصفة

عن الشرط لأن بعض القائلين به خالف فيها وتأخر الشرط عما قيل: انه منطوق بالاشارة لان الغاية قد قال بها من انكر الشرط كالقاضي منا ومناسبة السوم من حيث أن الموجب نعمة الملك وهي مع السوم اتم منها مع العلف فيلى ذلك مطلق الصفة غير المناسبة نحو ( في الغنم العفر زكاة ) وقولنا: فمطلق الصفة مجاز من اطلاق اسم المطلق على المقيد لان لفظ مطلق الصفة اسم لمفهوم الصفة الشامل للمناسبة وغير المناسبة وقد أريد به غير المناسبة فقط فيلى العدد ما ذكر لانكار قوم له دونها فيليه التقديم لافادته الاختصاص عند البيانيين ، وفائدة التفاوت في القوة تقديم الأقوى عند التعارض قوله وهو حجة على النهج الجلى يعنى ان مفهوم المخالفة حجة على المذهب المشهور وهو مذهب مالك وأصحابه وخانف في مفهوم الشرط القاضي منا وأنكر أبو حنيفة كل مفاهيم المخالفة وان قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق فلامر آخر وانكرها قوم في الخبر دون الانشاء وأنكرها السبكي في غير الشرع وانكر أمام الحرمين صفة لا تناسب ، وقوم العدد دون غيره اما مفهوم الموافقة فمعمول به اتفاقا عند بعضهم وذكر فيه أمام الحرمين عن قوم الفرق بين المقطوع به والمظنون.

#### فصـــل

من لطف ربنا بنا تعالى توسيعه في نطقنا المجالا

يعنى: ان من لطف الله تعالى بالناس توسيعه المجال لهم فى التكلم بحديث الموضوعات اللغوية ليعبر كل واحد عما فى نفسه مما يحتاج اليه فى معاشه ومعاده لغيره حتى يعاونه عليه لعدم استقلاله به واللطف لغة الرافة والرفق وهو فى حقه تعالى بمعنى غاية ايصال الاحسان بناء على أنه صفة فعل ويعبر عنه بارادة هذا الايصال بناء على أنه صفة ذات .

وماً من الالفاظ للمعنى وضع قل لغة بالنقل يدرى من سمع يعنى: أن اللغة هى الالفاظ الموضوعات للمعانى سواء كان اللفظ مفردا أو مركبا على ما اختاره تاج الدين السبكى من وضع المركبات بالنوع والمراد بالمعنى ما عنى باللفظ لفظا كان أو معنى كما سيأتى

تقسيم المدلول الى ذينك . ودخل الالفاظ المقدرة كالضمائر المستترة وخرج بها الدوال الاربعة وهي الخطوط والعقود والاثارة والنصب قاله زكرياء وخرجت الالفاظ المهملة وعبارة بعضهم وهي الانفاظ الدالة على المعانى فتخرج الالفاظ المهملة . وقال اللقاني : ان خروجها فيه شيء لدلالتها على معنى كحياة اللافظ وقال فان قيل المعنى ما بعنى أى يراد باللفظ قلنا بل هو ما يفهم منه أريد أم لا كما صرحوا به واجيب عنه بما للسيد في حواشي شرح الشمسية ان المعنى بفعل من عنى يعنى اذا قصد وانه لا يطلق على الصور الذهنية من حيث هي بل من حيث أنها تقصد من اللفظ وذلك انما يكون بالوضع لان الدلالة العقلية أو الطبعية ليست بمعتبرة ثم قال وقد يكتفى في اطلاق المعنى على الصور الذهنية بمجرد صلاحيتها لان تقصد باللفظ سواء وضع لها لفظ أم لا وهو صريح في أن المعنى باعتبار الاطلاق الكثير الشهور المتبادر خاص بما يقصد وعليه كلام المحلى قاله في الآيات البينات ويشمل قوله وما من الالفاظ . . المنخ العربية وغيرها وان كان الغالب انصراف اطلاق اللغة الى العربية ويشمل الحقيقة الشرعية والعرفية والكناية والمجاز لانه بوضع ثان وعرفت اللغة لانها تنبنى على معرفتها الاحكام فيقال الموضوع اللغوى كذا قوله بالنقل متعلق بيدرى . والجملة استيناف بياني كأنه قيل بماذا تدرى معانى الالفاظ ؟ فقال : يدريها السامع لها بالنقل عن العرب مثلا تواترا نحو السماء والارض بمعناهما المعروف أو آحادا نحو القرء للحيض والطهر وباستنباط العقل من النقل نحو الجمع المعرف بال يصح الاستثناء منه وكل ما يصح الاستثناء منه بالاو آخواتها مما لا حصر فيه فهو عام فيستنبط العقل ان الجمع المعرف بال عام ولا تعرف اللغة بمجرد العقل واحترز بما لا حصر فية عن العدد فانه يصح الاستثناء منه نحو له على ستة الا ثلاثة وليست عامـــة

مداولها المعنى ولفظ مفرد مستعملا ومهملا قد يوجد وذو تـــركـــب .

يعنى : أن مدلول الالفاظ لما معنى جزئيا كان أو كليا وأما لفظ مركب وسيأتى أو مفرد ولا يخلوا أن يكون مستعملا كالكلمة فانها لفظ

مفرد مستعمل في معنى أو يكون مهملا وهو ما لم يوضع لمعنــــى كمدلول أسماء حروف الهجاء كالجيم واللام والسين اسماء لحروف جلس أى جه له سه التي هي اجزاؤها والهاء بعد كل منها هاء السكت أتى بها للسكت على كل حرف قصدا بذلك الى بيان كونه جزءا قوله : « وذو تركب » معطوف على مفرد يعنى ان مدلول الالفاظ اما معنى واما لفظ مفرد أو لفظ مركب مهملا كان كمدلول لفظ الهذيان أو مستعمل كمدلول لفظ الخبر أى ما صدقه أى الافراد التي يصدق، عليها لفظ الخبر نحو قام زيد وجاء محمد واطلاق المدلول على الماصدق كما هنا سائـــغ لانه مدلول لغة اذ المدلول اسم مفعول اصله مدلول عليه فحدف الجار والمجرور تخفيفا مع كثرة الاستعمال والاصل الاصطلاحي اطللاق المدلول على المفهوم اى ما وضع له اللفظ خاصة لكن اطلقه أهـــل الاصطلاح على الماصدق لاشتماله على المفهوم الذي وضع له وتسميته مفهوما باعتبار فهم السامع له من اللفظ ومعنى باعتبار عناية المتكلم أى قصده اياه من اللفظ فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار والمفهوم هنا معاير لمقابل المنطوق ومدلول الخبر اصطلاحا هو مركب يحتمل الصدق والكذب لذاته ولا يقال لا يصدق على المركب المهمل حد المركب اذ هو ما يدل جزؤه على جزء معناه دلالة مقصودة وهذا ما لا معنى له والا كان غير مهمل لانا نقول كما في الآيات البينات ان المراد بالمركب هنا ما فيه كلمتان فأكثر

# . . ووضـــع النكــرة لمطلـق المعنــى فريق نصـره

وضع مبتدأ متعلق به لمطلق خبره جملة فريق نصره يعنى أن اسم الجنس النكرة ذهب فريق من الاصوليين كالفهرى منا الى أنه موضوع لمطلق المعنى من غير تقييد بذهنى ولا خارجى ، وعليه فاستعماله فى كل منهما حقيقى . وحجتهم أن دعوى اختصاصه باحدهما تحكم أى ترجيع بلا مرجع ، والخلاف فى معنى له وجود فى الذهن بالادراك ووجود فى الخارج بالتحقق كالانسان أى كمعناه وهو الحيوان الناطق فانسه متحقق ذهنا وهو ظاهر وخارجا لان الكلى يتحقق فى ضمن جزئياته بخلاف ما لا وجود له فى الخارج كبحر من زئبق وبخلاف المعرفة فان

علم الشخص وضع لمعين خارجا وعلم الجنس أى الحقيقة وضع لمعين ذهنا وبقية المعارف وضعت لمعين فى الخارج الا المعرف بللم الحقيقة ولام الجنس العهدية الذهنية ففى الذهن قاله زكرياء:

وهي للذهن لدى ابن الحاجب وكم امام للخلاف ذاهب

يعنى : أن النكرة التي لها معنى ذهنى ومعنى خارجى ذهب ابن الحاجب منا والرازى من الشافعية الى أنه موضوع للمعنى الذهني فقط لانا اذا رأينا جسما من بعيد وظنناه صخرة سميناه بهذا الاسم فاذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكن ظنناه طيرا سمينا به فاذا ازداد القرب وعرفنا أنه انسان سميناه بهفاختلف الاسم لاختلاف المعنى الذهنى وذلك يدل على أن الوضع له . واجيب من جهة القائلين بأنه للخارجي فقط بأن اختلاف الاسم لاختلاف لعنى لظن أنه في الخارج كذلك . هالموضوع له ما في الخارج ، والتعبير عنه تابع لادراك الذهن له كيفما أدركه ، وجعل زكرياء قول ابن الحاجب أوجه ، لان محققى المسة العربية ذكروا ان الاسم النكرة موضوع لفرد شائع من الحقيقة وهو كلى لا يوجد مستقلا الأفى الذهن اذ كل موجود خارجي جزئــــى جقيقى ولا ريب أن الانسان أيضا موضوع للحيوان الناطق وان دلالته عليهما مطابقة وهي مفسرة بدلالة اللفظ على تمام ما وضع له وان مجموعهما صورة ذهنية والخارجي انما هو الافراد من زيد وبكر وعمرو وغيرهم وان كانت الصورة منطبقة عليها فالموضوع له المعنى الذهنى قوله وكم امام المخيعنى: أن مذهب الجمهور ان النكرة المذكورة موضوعة للمعنى الخارجي فقط جاعلين هذا اصلا ف القياس في اللغة فان الحقيقة الموضوع لها اذا فنيت وجاء مثلها انما يطلق علها بالقياس واتفقوا أن الاحكام انما وضعت للامور الخارجية المشخصة وهذا القول رحجة القرافى

وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج يعنى: ان شارح المنهاج وهو تاج الدين السبكى قال فى جمع الجوامع: وليس لكل معنى لفظ بل لكل معنى محتاج الى اللفظ يعنى ان المعنى المحنى المحنى

قال المحلى: فان أنواع الروائح مع كثرتها جدا ليس لها الفاظ لعدم انضباطها ويدل عليها التقييد كرائحة المسك فليست محتاجة الى الفاظ وكذلك أنواع الالم وعبارة المحصول لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ بل لا يجوز ، واقتصر في الحاصل على نفى الوجوب وفي المنتخب على نفى الجواز وعبارة السبكى تحتملهما .

قوله لعدم انضباطها ، أى فانها منتشرة جدا لا تدخل تحت ضابط فلا تتعقل للبشر عادة دفعة فيستحيل منهم الوضع لمصلحة تخاطب التعقل واما على القول بأن اللغة توقيفية فالوضع لمصلحة تخاطب البشر ولا تخاطب فيما لا يعقلون فلا وضع لانتفاء المصلحة قالبه المشى ولم يبينوا المعانى المحتاجة من غيرها لتعذر ذلك أو تعسره وقيدنا الاحتياج بالقوة لانه كما فى الآيات البينات ما من معنى الا وهو محتاج فى الجملة .

# واللغة الرب لها قد وضعا وعزوها للاصطلاح سمعا

اللغة مبتدأ والجملة بعده خبره وعزوها مبتدأ خبره سمع بالبناء للمفعول يعنى ان اللغة عربية كانت أو غيرها واضعها هو الله تعالى علمها عباده بالوحى الى بعض الانبياء وهو آدم عليه السلام أو خلق الاصوات فى بعض الاجسام بأن تدل من يسمعها من بعض العباد عليها ، أو خلق العلم الضرورى فى بعض الاجسام بها قال المحلول والظاهر من هذه الاحتمالات أولها لانه المعتاد فى تعليم الله تعالى ، وكونها من وضعه تعالى هو مذهب الجمهور مستدلين بقوله تعالى : « وعلم آدم الاسماء كلها » أى الالفاظ والمراد بالاصوات جميع الالفاظ الموضوعة للمعانى وسواء كان البعض السامع لها واحدا أو جماعة بحيث يحصل له أولهم العلم بأنها لتلك المعانى وسواء كان خلق العلم الضرورى باللغات لواحد أو لجماعة بأن يعلم أو يعلموا أن خلق العلم التلك المعانى المخصوصة .

وقال أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة أن اللغات اصطلاحية أى وضعها البشر واحدا كان أو أكثر مستدلين بقوله تعالى « وما أرسلنا

من رسول الا بلسان قومه » فهى سابقة على البعثة ولو كانت توقيفية والتعليم بالوحى كما هو الظاهر لتأخرت عنها واجيب بأنه لا يلزم من تقدم اللغة على البعثة أن تكون اصطلاحية لجواز أن نكون توقيفية ويتوسط تعليمها بالوحى بين النبوءة والرسالة

فبالاشارة وبالتعيان كالطفل فهم ذي الخفا والتبين

فهم مبتدأ خبره بالاشارة المعطوف عليه بالتعين وكالطفل اعتراض بين المبتدأ والخبر يعنى أن فهم الخفى من اللغة والواضح بناء على أنها اصطلاحية يكون بالاشارة وبالتعين بالقرينة كان تقول هات الكتاب من البيت ولم يكن فيه غيره فيعلم أن لفظ الكتاب وضع له ومثال الاشارة أن تقول هات ذلك الكتاب وتشير اليه بيدك مثلا قوله كالطفل آى كما يفهم الطفل لغة أبويه بالاشارة والقرينة .

يبنى عليه القلب والطلاق بكا سقنى الشراب والعتاق

يعنى: ان الخلاف فى اللغات هل هى توقيفية أو اصلاحية من فوائده جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا ، قال المازرى ما لم يتعير به حكم شرعى كلفظ تكبيرة الاحرام والفاظ التشهد فيمنع اتفاقا فان قلنا توقيفية امتنع تسمية الثوب فرسا والاجاز وينبنى عليه أيضالوم الطلاق أيضا لمن قصده باسقنى الماء ونحوه من كل كناية خفية وكذا لزوم العلاق أيضا لمن قصده بكل كناية خفية فمز، قال بالاول ام يلزم شىء من ذلك عنده ومن قال بالثانى لزم والصحيح من مذهب مالك لزومهما لان الالفاظ انما وضعت ادلة على ما فى النفس وهى اصطلاحية ولا يلزم من الاصطلاح الجريان على اصطلاح مخصوص ما لم يثبت من الشرع تعبد فى ذلك خلافا للابيارى القائل لا فائدة تتعلق بالخلاف لان الله تعالى امرنا بتنزيل الاحكام على ما يفهم من اللغة العربية ما لسم يثبت الشرع تصرف فى بعضها سواء كانت توقيفية أم لا ، وقال قسوم الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل وانما ذكرت فى الاصول لانها تجرى مجرى الرياضات التى يرقى من النظر فيها ، وقال الماوردى من فائدة الخلاف انه من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ومئ

قال بالاصطلاح اخر التكليف عن العقل مدة معرفة الاصطلاح ، قال في الآيات البينات ولعل هذا بالنسبة لاول طبقة من المكلفين .

هل تثبت اللغة بالقياس والثالث النرق لدى أناس

يعنى انهم اختلفوا هل تثبت اللغة بالقياس وبه قال جمع من المالكية والشاغعية المالكية والشاغعية والشاغعية أولا تثبت به وبه قال جمع من المالكية والشاغعية أيضا وعزى للحنفية وهو الراجح عند ابن الحاجب وغيره لان اللغة نقل محض فلا يدخلها قياس والمجيزون منهم من اجازه من جهة اللغة ومنهم من اجازه من جهة الشرع والمحكى عن القاضى من المنع هو الموجود في تقريبه فنقل ابن الحاجب عنه الجواز مردود ولا فرق على القولين بين الحقيقة والمجاز

وثالث الاقوال اثبات الحقيقة دون المجاز لانه اخفض رتبة منها قال فى الآيات البينات: لو ذهب ذاهب الى عكس ذلك كان مذهبا أخذا من التعليل المذكور لانه لما كان اخفض رتبة منها جازان يتوسع فيه بالقياس ما لا يتوسع فيها . فاذا استعملت العرب لفظا فى شيء غير موضوعه مجازا فكذا استعمالة فى شيء آخر غير موضوعه مجازا فلابد من علاقة وهى اتصال أمر بأمر فى معنى اذ لا يصار الى التجوز بدونها ، فان اعتبرت بين الشيء الثالث الذي تجوز باستعمال اللفظ فيه وبين الموضوع له وتحققت بينهما فهذا ليس من القياس فى شيء لان العرب اذنت فيه ابتداء كالاسد اذا استعمل فى الرجل الشجاع وان اعتبرت العلاقة بين ذلك الثالث الذي تجوز بالاستعمال فيه والثانى الذي تجوزت العرب بالاستعمال فيه ، وتحققت بينهما دون الموضوع . المتوجه القياس لكن لم يوجد شرطه وهو وجود علة الاصل فى الفرع فلهذا منع ولعل المجيز جعل مشابه المشابه مشابها .

محله عندهم المشتـــق وما عداه جاء فيه الوفق

يعنى أن محل الخلاف فى اثبات اللغة انما هو المشتق المشتمل على وصف كانت التسمية لاجله ووجد ذلك الوصف فى معنى آخر كالخمر لمخمر العقل أى معطيه من ماء العنب واما الاعلام فلا يجوز فيها القياس اتفاقا لانها غير معقولة المعنى ، اليه الاشارة بقوله وما عداه .

قال زكرياء فان قات ما الفرق بين هذا وما مر من أن الموضوعات اللغوية تعرف باستنباط العقل من النقل ؟ قلت الغرض هنا استنباط اسم لآخر بقياس أصولى مختلف فيه وثم استنباط وصف لاسم بقياس منطقى متفق عليه ولا يلزم من جواز الاثبات به جوازه بالاول وبتقدير تسليم تساويهما لا يلزم من اثبات الوصف جواز اثبات الاسم لكونه أصلا والوصف فرعا

وفرعه المبنى خفة الكلف فيما لجامع يقيسه السلف

يعنى أن فائدة الخلاف فى اثبات اللغة بالقياس هى خفة الكلف الله المشقة فى كل ما يقيسه السلف أى المجتهدون لجامع فمن قال به اكتفى بوجود الوصف فى المقيس ويثبت حكمه بالنص وهو أقوى من القياس فيجعل النبيذ ونحوه مندرجا تحت عموم الخمر فى آية (انما الخمر) فثبت تحريمه بها فيستغنى بذلك عن الاستدلال بالسنة أو بالقياس الشرعى المتوقف على وجود شروط وانتفاء موانع ، ومن منع القياس اللغوى احتاج الى الاستدلال بقياس النبيذ على الخمر بشروط القياس ، وكذا الكلام فى تسمية اللائط زانيا للاهيلاج المحرم والنباش سارقا للاخد خفية

تنبيه: قال البخارى فى صحيحة: انه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل تسميته لغير ما اشتد من ماء العنب خمرا بناء على اثبات اللغة بالقياس والا فالخمر لغة ما اشتد من ماء العنب فقط والمراد باشتداده القوة المطربة .

#### فصل في الاشتقاق

وهو لغة الاقتطاع وقد استشكل بعضهم الفرق بين الاشتقاق الاصطلاحى والعدل المعتبر فى منع الصرف قال فى الآيات البينات : فالاولى أن يقال العدل أخذ صيغة أخرى مع أن الاصل البقاء عليها والاشتقاق أعم من ذلك فالعدل قسم منه والمراد بالاشتقاق عند الاطلاق الاشتقاق الصغير وهو المعقود له الفصل واما الكبير والاكبر فانما ذكرا استطرادا .

والاشتقاق ردك اللفظ السي لفظ واطلق في الدي تأصلا

يعنى أن الاشتقاق هو أن ترد لفظا الى لفظ آخر بأن تحكم بأن الاول مأخوذ من الثانى أى فرع عنه قاله المحلى واعترضه اللقائى بما يعلم عدم صحته من طالع الآيات البينات ، قوله : واطلق فى الذى تأصلا يعنى : المشتق منه أى سواء كان اللفظ المردود اليه حقيقة أو مجازا كما فى الناطق من النطق بمعنى التكلم حقيقة وبمعنى الدلالة مجازا كما فى قولك الحال ناطقة بكذا أى دالة عليه وقد لا يشتق من المجاز كما فى الامر بمعنى الفعل مجازا لا يقال منه آمر ولا مأمور مثلا بخلاف بمعنى القول حقيقة .

وفى المعانى والاصول اشترطا تناسبا بينهما منضبطا

يعنى أنه يشترط فى تحقيق ماهية الاشتقاق أن يتناسب اللفظ المردود والمردود اليه فى المعنى والحروف الاصلية تناسبا منضبطا عند أهل الفن أى معروفا ، فالتناسب فى المعنى أن يكون المردود اليه فى المردود وفى الحروف الاصلية أن تكون فيهما على ترتيب واحد كما فى

الضارب من الضرب ، فخرج بالمتناسب في المعنى نحو ملح ولحم وحلم مع أنه أيضا يخرج بقيد المناسبة في الترتيب ونحو مقتل وقتل مصدرين لاتحادهما معنى فليس معنى احدهما في الآخر ، وبالحروف خسرج المترادفان وخرج بالاصلية المزيدة فلا يحتاج للاتفاق فيها ولا يشترط فسي الاصلية أن تكون موجودة اذ قد يحذف بعضها لعارض كحق أمر مسن الخسسوف .

لا بد في المشتق من تعيير محقق أو كان ذا تقدير

يعنى أنه لابد فى تحقق الاشتقاق من تخالف بين لفظ المشتسق والمشتق منه تحقيقا كضرب من الضرب أو تقديرا كطلب من الطلب فتقدر فتحة اللام فى الفعل غيرها فى المصدر

وان يكن ابهم فقد عهد مطردا وغيره لا يطرد

قال زكرياء: المشتق ان اعتبر فى مسماه معنى المشتق منه على ان يكون داخلا فيه بحيث يكون المشتق اسما لذات مبهمة انتسب اليها ذلك المعنى فهو مطرد لغة كضارب ومضروب وان اعتبر فيه ذلك لا على أنه مصحح للتسمية مرجح لتعيين الاسم من بين الاسماء بحيث يكون ذلك الاسم اسما لذات مخصوصة يوجد فيها ذلك المعنى كالقارورة لا تطلق على غير الزجاجة المخصوصة فما هو مقسر للمائع ، وكالدبر ان لا يطلق على شيء فما فيه دبور غير الكواكب الخمسة التى فى الثور وهى منزلة من منازل القمر فليس بمطرد ، وكذلك الا بلق للفرس المجتمع فيه البياض والسواد دون غيره من الحيوانات المجتمع فيها ما ذكر ما لم يمنع مانع من الاطراد ، كالفاضل لا يطلق على الله فيها ما ذكر ما لم يمنع مانع من الاطراد ، كالفاضل لا يطلق على الله تعالى مع اثبات الفضل له بناء على أن اسماءه توقيفية :

والجبذ والجذب كثير ويسرى للاكبر الثلم وثلبا من درى

يعنى: أن ما تقدم تعريف الاشتقاق الصغير المراد عند الاطلاق وهو رد لفظ لآخر ولو مجازا لمناسبة بينهما فى المعنى والحروف الاصلية ولابد من تغيير .

وذكر فى هذا البيت الكبير والاكبر ويقال أيضا أصغر وصغير فالاشتقاق الكبير ما اجتمعت فيه الاصول دون الترتيب مع مناسبة معنوية بينهما كالجبذ والجذب والاشتقاق الاكبر كالثلم والثلب ونحوهما مما فيه المناسبة فى بعض الحروف الاصلية فقط ومنه قول الفقهاء الضمان مشتق من الضم لانه ضم ما فى الذمة الى ذمة أخرى فلا يعترض بأنهما مختلفان فى بعض الاصول.

قال أبو حيان لم يقل بالاشتقاق الاكبر من النحاة الا أبو الفتح وكان ابن الباذش يأنس بــه .

وأعلم أن المناسبة فى الصغير بمعنى الموافقة ، وفى الاخيرين أعمم من الموافقة ، وقد مثل العضد للكبير بنحو كنى وناك وليس فى المشنسق معنى المشتق منه بل بينهما تناسب فى المعنى لانهما يرجعان الى الستر لان فى الكناية سترا للمعنى بالنسبة الى الصريح والمعنى الآخر فيسه ستر للآلة بتغييها فى الفرج والجبذ مبتدأ عطف عليه الجذب والخبر كبير ويرى فاعله من فى قوله من درى :

والاعجمى فيه الاشتقاق كجبرئيل قاله الحذاق

يعنى: أن الاسماء العجمية قد تكون مشتقة قاله الاصفهانى فى شرح المحصول والدليل ما روى (انه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل لم سميت جبريل أفقال: لانى آت بالجبروت)، وميكائيل سمى به لانه يكيل الارزاق، واسرافيل سمى به لعظم خلقه، وما لا مصدر له من الافعال ولا يتصرف كعسى وليس فهو مشتق فالمراد رد لفظ الى آخر موجود أو مقدر الوجود فوصفها بالجمود لا ينافى الاشتقاق لان جمودها بمعنى عدم التصرف قال فى الآيات البينات انه رءى فى كلامهم ما يدل على أنه لا يشترط وجود المصدر والاستعمال فتكون الافعال المذكورة مشتق مشتقيل المنتها المنتها

كذا اشتقاق الجمع مما أفردا ونفى شرط مصدر قد عهدا يعنى: كما وقع الاشتقاق فى الاسماء العجمية وقع أيضا اشتقاق الجمع والتثنية من المفرد فرجلان ورجال مشتقان من رجل قاله الصفى

والهندى ولهذا قال الاصفهانى فى شرح المحصول والمراد بالرد جعل أحدهما فرعا والآخر أصلا والفرع مردود الى الاصل قوله ونعلى شرط نفى مبتدأ مضاف لشرط وذلك مضاف لمصدر وعهد بالتركيب خبر يعنى: انه عرف عندهم انه لا تشترط فى الاشتقاق وجود مصدر ولا استعمال ، فالجمود لا ينافى الاشتقاق كما تقدم فى شرح البيت الذى قبل هذا .

وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحسق

يعنى أن لا يجوز الاشتقاق عند عدم قيام الوصف بالمشتق فلا يقل ضارب لمن لم يقم به الضرب أصلا بخلاف الاعيان فلا يجب فى الاشتقاق منها قيام المشتق منه بالذات كما فى لابن وتامر وحداد ولكى والمدنى مثلا لانها كما قال الرازى مشتقة من أمور يمتنع قيامها بالمشتق وتبعه على ذلك شراح كتابه المحصول كالاصفهانى والقرافى .

قوله وأعوز الـخ . . يقال : كما فى القاموس أعوزه الشيء احتاج اليه يعنى أن المعتزلة خالفوا منهج الصواب المحتاج الى اتباعه حتى جرى بهم الخلاف الى الخلاف فى كفرهم حيث نفوا عن الله تعالى صفاته الذاتية كالعلم وسائر صفات المعانى ووافقوا على اثبات المعنوية فقالوا عالم مثلا بذاته لا بصفة زائدة عليها فلزم من ذلك صدق المشتق على من لم يقم به معنى المشتق منه لكن لازم الذهب فيه خلاف هل يعد مذهبا أم لا ؟

## وحيثما ذو الاسم قام قد وجب

يعنى: أنه يجب فى اللغة الاشتقاق من كل معنى له اسم اذا قام ذلك المعنى بالمشتق كاشتقاق العالم من العلم لمن قام به معناه وان قام به معنى ليس له اسم كأنواع الروائح فانها لم يوضع لها اسم استغناء بالتقييد كرائحة كذا امتنع الاشتقاق.

#### وفرعه الي الحقيقة انتسب

لدى بقاء الاصل فى المحل بحسب الامكان عند الجل ثالثها الاجماع حيثما طرا على المحل ما مناقضا يرى

ذهب الجمهور الى ان الفرع أى المستق يشترط فى كونه حقيقة بقاء الاصل الذى هو المشتق منه فى المحل ان أمكن بقاء ذلك المعنى كالقيام وان كان يتقضى شيئا فشيئا كالمصادر السيالة نحو التكلم فالمشترط بقاء آخر جزء منه . وذهب ابن سيناء وبعض المعتزلة الى عدم اشتراط بقاء المشتق منه وانه يصدق على من ضرب أمس ضارب حقيقة . والقول الثالث قال صاحبه : اجمع المسلمون وأهل اللسان على أنه لا يجوز تسمية المحل بالمعنى بعد مفارقته حيث طرأ على المحل وصف وجودى يناقض الوصف الاول ، كتسمية القاعد قائما لما سبق له من القيام وانه يجوز مجازا من اطلاق اسم احد الضدين وارادة الآخر فان كان الاشتقاق باعتبار قيامه فى الاستقبال فمجاز اجماعا نحو « انى أرانى أعصر خمرا » أى عنبا يؤول الى الخمر .

عليه يبنى من رمى المطلقة فبعضهم نفى وبعض حققه

يعنى: أنه ينبنى على الخلاف المذكور مسألة ذكرها أهل المذهب وهى: من رمى زوجته المطلقة طلاقا بائنا بالزنا هل يلاعن ؟ فبعض أهل المذهب نفى اللعان بينهما لانها ليست بزوجة ، وبعضهم حقق اللعان بينهما أى أوجبه ولابن المواز تفصيل راجع الى القول الثالث وهو ان تزوجت غيره لم يلاعن والا لاعن فكأنه رأى زواجها الثانى مانعا من صدق كونها زوجة للاول .

فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبسس

المؤسس بكسر السين المشددة صاحب الاصول والمراد به هنا السبكيان تاج الدين ووالده تقى الدين ، يعنى فبسبب ما ذكر مسن اشتراط بقاء المشتق منه فى المحل فى كون المشتق حقيقة كان اسم

الفاعل كسارق واسم المفعول كمضروب وحقيقة فى حال التابس بالمعنى أو جزئه الاخير لا حالة النطق به سواء كان مسندا أم لا لان معنى اسم الفاعل واسم المفعول ذات متصفة بمعنى المشتق منه من غير اعتبار زمان حدوث فهو حقيقة فمن قام به الوصف فى الماضى أو الحال هذا الوصف الآن أو فى الماضى أو المستقبل .

وقد يقصد بهما دون الصفة المشبهة بمعونة القرائن الحدوث فالاسم وضع للثبوت وهو تحقق المجمول للموضوع ومن غير ثعرص لحدوث ولا دوام وانما يقصد به الدوام لاغراض تتعلق به كالمبالعة في المدح والذم كما اقتضاه كلام عبد القاهر والسكاكي هذا معناه عند السبكي ووالده وعلى الاطلاق بهذا المعنى تحمل الاوصاف في نصوص الكتاب والسنة نحو « قاتلوا المشتركين » « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما » « والزانية والزاني فاجلدوا » الآية معناه الحقيقي كما فى الآيات البينات تعلق وجوب الجلد بكل ذات ثبت لها الزنا باعتبار حال ثبوته لها تأخر ثبوته لها عن حال النطق أى زمان النزول أو تقدم لان الزمان غير معتبر في معنى ذلك اللفظ فيجب حده اذا اتصف بــه بمقتضى هذا الكلام وان قصد به الحدوث كان قيل : الزاني ، وأريد به الذي حدث زناه في الزمن الحاضر مثلا يجب حده لم يتناول اللفظ من لم يحدث زناه في ذلك الزمان ولو باعتبار اتصافه بالزنا في غيره على سبيل الحقيقة وعلى أنه حقيقة في حال التلبس فلم لم يقتل صلى الله عليه وسلم من أشرك قبل النزول ولا حد من سرق أو زنى قبله لانه اما أن يكون مشركا قبل النزول فالاسلام يجب ما قبله ؟ وإن كان مسلما فلانه لم يحرم عليه اذ ذاك ؟ بخلاف ما اذا قامت البينة عند الحاكم بأن زيدا سارق في الزمان الماضي فانه تقطع يده ولو عند القائل بأنه مجاز في الماضي

فالحاصل ان اسم الفاعل والمفعول لهما استعمالان احدهما وهو الاكثر ما عليه أهل المعانى من أنه ذات متصفة بالمشتق منه من غير اعتبار زمان ولا حدوث فهو حقيقة فيمن قام به الوصف فى الماضى أو الحال أو الاستقبال والثانى: وهو الاقل ما قاله أهل النحو من أنه يقصد به الحدوث فاذا قبل يحد الزانى دخل فيه حقيقة على الاستعمال الاول

كل من اتصف به فى أى زمان كان . وعلى الثانى : أعنى استعماله فى الحدث الحاضر كان الحال فيه حال النطق فمن لم يتصف به فيه فهو غير داخل فيه حقيقة بل مجازا باعتبار اتصافه السابق أو اللاحق فمعىى بقاء المشتق منه فى الحل بقاؤه هو او آخر جزء منه فى الحال الدى يكون الاطلاق باعتباره فعد بهذا تسلم كما أولوا النهى سلموا مسن الاعتراض على السبكى ظنا ان الحال المعتبر بقاؤها منحصرة فى حال النطق ومطلق الحال قال فى الآيات البينات : وليس الامر كذلك اذ بقى قسم آخر وهو الحال الذى يكون الاطلاق باعتباره وبالنظر اليه وهذا على مخصوص لا يجب أن يكون حال النطق ولا هو مطلق الحال الذى لا يكون حال النطق ولا يكون الاطلاق باعتباره . والمراد التلبس العرفى فالمتكلم والمخبر حقيقة فمن يكون مباشرا لهما مباشرة عرفية حتى لو انقطع كلامه بنفس أو سعال قليل مي يخرج عن كونه متكلما حقيقة وعلى هذا القياس أفعال الحال .

أو حالة النطق بما جا مسندا وغيره العموم فيه قد بدا

حالة بالجر عطف على حالة قبله وأو لتنويع الخلاف يعنى أن القرافى قال فى بيان معنى الحال فى المشتق أن يكون التلبس بالمعنى حال النطق به اذا كان المشتق من اسم فاعل أو اسم مفعول مسندا نحو زيد ضارب اذ هو للحدث الحاصل بالفعل ، ويلزمه حضور الزمان فان استعمل فى الحدث الذى سيقع فهو مجاز وكذا فى الماضى على الاصح اما اذا كان محكوما عليه نحو « الزانية والزانى فاجلدوا » و « السارق والسارقة فاقطعوا » « فاقتلوا المشركين » فحقيقة فى الماضى والحال والاستقبال واختلف المحققون بعده فمنهم من سلم له التخصيص ومنهم من منع وابقى المسألة على عمومها .

والمراد بالغير فى قوله وغيره المحكوم عليه يعنى أن المحكوم عليه عند القرافى للتلبس بالمعنى فى أى وقت ماضيا كان أو حاضرا أو مستقب لل

#### فمسل فسي التسرادف

والمترادف اللفط المتعدد المتحد المعنى:

وذو الترادف له حصول وقيل لا ثالثها التفصيل

يعنى أن المترادف له حصول أى وقوع فى الكلام وهذا أصبح الاقوال خلافا لثعلب وابن فارس والزجاج وابى هلال العسكرى فى نفيهم وقوعه ، قالوا : وما يظن مترادفا كالانسان والبشر متبايس بالصفة ، فالاول : باعتبار النسيان أو أنه يانس ، والثانى : باعتبار أنه بادى البشرة أى ظاهر الجلد وكذا القعود والجلوس فالقعود ما كان عن قيام والجلوس ما كان عن اضطجاع . قال الاصبهانى : وينبغى حمل كلامهم على منعه فى لغة واحدة اما فى لغتين فلا ينكره عاقل ورد فى الآيات البينات على مانع الترادف بأنا نقطع أن العرب تطلق ورد فى الآيات البينات على مانع الترادف بأنا نقطع أن العرب تطلق لا يخطر ببالها معنى بدو البشرة وذلك يقتضى عدم اعتبار ذلك المعنى والالم يتصور اطلاقهم له واستعماله فى معناه من غير ملاحظة ذلك المعنى مع أنه جزء المعنى على هذا التقدير . ولا يمكن استعمال اللفظ فى معناه من غير ملاحظة جزئه .

ثالث الاقوال التفصيل أى يمنع فى الاسماء الشرعية بخلف غيرها فهو واقع فى اللغة قاله الرازى فى المحصول ، لأن الترادف ثبت على خلاف الاصل للحاجة اليه فى النظم والسجع وتيسر النطق بأحدهما دون الآخر كالبر والقمح فى حق الالثغ فى الراء وكالجناس فقد يقع بأحدهما دون الآخر نحو « وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » فانه يقع به دون مرادفه الذى هو يظنون وتلك الحاجة منتفية فى كلم

الشارع ، واعترض عليه القرافى والسبكى بالفرض والواجب والسنسة والتطوع وأجيب عن انتفائه فى كلام الشارع بأن من فوائد الترادف ان أحد اللفظين قد يناسب الفواصل دون الاخر وذلك يناسب فى كلام الشارع لاعتبار الفواصل فى كلامه من غير محظور بل تفتضيها البلاغة ، ويجاب عما قال القرافى والسبكى بأن الفرض وما عطف عليه أسماء اصطلاحية لا شرعية اذ الشرعى ما وضعه الشارع .

# وهل يفيد التالي للتأييد كالنفى للمجاز بالتوكيد

التالى : هو التابع يعنى : انهم اختلفوا فى التابع هل يفيد التآييد أى التأكيد للمتبوع أولاً ؟ والحق أنه يفيد التأكيد له ، والا لم يكِن لذكره فائدة والعرب لا تتكلم بما لا فائدة له . وقيل : لا يفيده ، والتابع والمتبوع كل لفظين على وزن واحد موضوعين أو المتبوع فقط لمعنى على وجه لا يذكر التابع دونه وقضيته التردد في أن التابع موضوع لمعنى الاول أولا ؟ قوله : كالنفى يعنى كما وقع الخلاف في التوكيد هل ينفى المجاز ، ويرفعه أولا ؟ فعلى ما اختاره القرافي من كونه لا يرفع المجاز يكون مفاده كالتابع التقوية أي التأكيد فقط ، وعلى ما للمازري من أنه يرفعه أفاد رفعه معها ، والتابع والمتبوع نحو حسن بســن ، وعطشان نطشان ، وشيطان ليطان . والفرق بين التأكيد والتابع أن التأكيد يفيد مع تقوية الاول عدم ارادة المجاز على الراجح بخلف التابع ، وأن النَّابع يشترط فيه أن يكون على زنة المتبوع بخلاف المؤكد وأن يكون المؤكد له مدلول في نفسه بخلاف التابع فانه في نفسه مهمل أى لا مع غيره قاله في الآيات البيئات . وقال الدماميني : ان التابع من قبل التأكيد اللفظى وهو مشكل لان التأكيد اللفظى كما هو مقرر في علم المعانى يكون لدفع توهم التجوز أى التكلم بالمجاز نحو: قطع اللص الامير الأمير لئلا يتوهم أن القاطع بعض غلمانه أو لدفع توهم السهو نحو جاء زيد زيد لئلا يتوهم ان الجاءى غير زيد وانما ذكـر زيد على سبيل السهو وقال في الآيات البينات: الا أن يستثنى هـذا من التاكيد اللفظى لأن نشطان لا يفرد ولو أفرد لم يدل على شيء بخلاف عطشان :

وللرد يفيسن تعاور بدا ان لم يكن بواحد تعبدا

ببناء تعبد للفاعل ، أى تعبدنا الله تعالى بلفظه ، يعنى أن المختار عند ابن الحاجب وغيره تعاور ، أى تعاقب كل من الرديفين ، أى وقوع كل منهما مكان الآخر لانه بمعناه ، ولا حجر فى التركيب ، فان تعبد بلفظ واحد منهما لم يجز وقوع الآخر مكانه كلفظى تكبيرة الاحرام والسلام من الصلاة .

وبعضهم نفى الوقوع أبدا وبعضهم بلغتين قيدا

يعنى: أن بعض الاصوليين كالرازى منع وقوع كل من الرديفين مكان الآخر أى منع وقوعه لغة منعا مؤبدا وعلى كل حال أى كانا من لغتين أو لغة واحدة تعبد بلفظه أم لا قال لانك لو أتيت مكان من في قولك مثلا خرجت من الدار بمرادفها بالفارسية أى أنز بفتح الهمزة وسكون الزاى لم يستقم الكلام لان ضم لغة الى أخرى بمنزلة ضم مهمل الى مستعمل واذا منع ذلك فى لغتين فلا مانع من منعه فى لغة وبعضهم قيد نفى وقوعه بما اذا كان ذلك فى لغتين اما من لغة فواقع اما ما تعبد بلفظه كالقراءة والتكبير فى الصلاة فى حق القادر فلا يقوم عندنا مرادفه مقامه الا أن المنع هنا من جهة الشرع لا اللغة التى الكلام فيها وهذا هو الفرق بين مسألتنا ومسألة الرواية بالمعنى فانهما متشابهتان

وقولى: عندنا اشارة الى أن الحنفية يلتزمون انعقاد المسلاة بمرادف تكبيرة الاحرام ولو من الفارسية فان قلت : كيف يتصور نفى وقوع كل من الرديفين مكان الآخر لانه حينئذ يتعذر التكلم بمعنى له لفظان فانه اذا عبر بأحدهما فقد عبر بالرديف مكان رديفه ؟ قلت : والله تعالى أعلم أن ذلك يظهر في معنى لعتين قيسية وتميمية مشلا فالتميمي لا يتكلم بالقيسية كالعكس لان العربي لا ينطق بغير لعته والتميمية والقيسية لغة واحدة بالنسبة للعجمية وكذا الشامى مثلا لا يأتى بلفظ مصرى كعكسه .

دخول من عجز في الاحرام بما به الدخول في الاسلام أونية أو باللسان يقتدى والخلف في التركيب لا في المفرد

دخول مبتدا خبره وقوله أونية معطوف على ما المجرور بالباء يعنى الن من عجز عن النطق بتكبيرة الاحرام لعجمية يقتدى أن ينبنى الخلاف في وقوع كل من الرديفين مكان الأخر قيل : يكفيه الدخول بالنية بناء على النفى ، وقيل : يدخل باللفظ الذي يدخل به الاسلام وقيل : يدخل بلسانه الذي يتكلم به بناء على الجواز ولو من لغتين والخلف في تعاقب الرديفين انما هو في حال التركيب لا في حال الافراد فلا خلاف في جوازه كما عند البيضاوي والذي يقتضيه كلام الامام الرازى المنع مطلقا .

ابدال قرءان بالاعجمى جوازه ليس بمذهبي

يعنى أن أبدال القرءان فى الصلاة بلسان عجمى جوازه أذا أدى المعنى ليس بمذهبنا بل هو مذهب أبى حنيفة وخالفه صاحباه والاجماع يرد عليه لانه متعبد بلفظه

#### المشتبرك

الاشتراك هو ان يتحد اللفظ ويتعدد معناه الحقيقى كالقرء بفتح القاف وضمها مع اسكان الراء للطهر والحيض ، والجليل للحقير والخطير ، والناهل للريان والعطشان .

في رأى الاكثر وقوع المشترك وثالث للمنع في الوحي سلك

يعنى ان رأى الاكثر والمحقيقين وقوع المشترك في الكلام العربى من كتاب من كتاب وسنة وغيرهما وهل وقوع المشترك في الكلام العربى من كتاب وسنة وغيرهما جائزا واجب إالراجح الجواز وقيل لم يقع مع انه جائز ومستنده الاستقراء قال قائله: وما يظن مشتركا فهو اما حقيقة ومجاز أو متواطىء كالعين حقيقة في الباصرة مجاز في غيرها كالذهب لصفائسه والشمس لضيائها ، وكالقرء موضوع للقدر المشترك بين الطهر والحيض وهو الجمع من قرأت الماء في الحوض جمعته والدم يجتمع زمان الطهر في الجسد وزمان الحيض في الرحم.

واعترضه فى الآيات البينات بأن الجمع لا يصدق على واحد من الحيض والطهر اذ الحيض الدم المخصوص أو خروجه والطهر الخلو من ذلك والجمع غير كل من ذلك فقضية ذلك ان لا يطلق القرء حقيقة على واحد منهما عند هذا القائل وبعضهم سلك أى ذهب الى منع وقوعه فى الكتاب والسنة لانه لو وقع فيهما لوقع اما مبينا فيطول بلا فائدة أو غير مبين فلا يفيد والوحى ينزه عن ذلك .

وأجيب باختيار انه وقع فيهما غير مبين ويفيد ارادة أحد معنييه الذي سيبين ، ويترتب عليه في الاحكام الثواب أو العقاب بالعزم علي الطاعة أو العصيان بعد البيان فان لم يبين حُمل معنييه ونظر اللقاني في على

قوله فيطول بأن البيان قد يتحقق بدون الطول اذا كان الحكم المنوط به خاصا بالمراد كقولك شربت من العين قال فى الايات البينات ولو سلم ففى لزوم عدم الفائدة نظر اذ فى البيان فائدة الاجمال والتفصيل وهى من الفوائد المعتبرة والحاصل انه لا نسلم لزوم الطول ولو سلم فلا نسلم عدم الفائدة نعم قد يريد الخصم الجزئية فقد يطول فلا يرد عليه نظر الشيخ . يعنى بالشيخ اللقانى .

وقيل المشترك ممتنع الوقوع لا خلاله بفهم المراد من القصد من الوضع وأجيب بأنه يفهم بقرينة ، والمقصود من الوضع الفهم النوميلي أو الاجمالي المستند الى القرينة فان انتفت حمل على المعنيين .

اطلاقته في معنييه مثلا مجازا أو ضدر الجاز النبلا

اطلاقه مفعول اجاز قدم وفى بمعنى على ومجازا أو ضدا بنقل حركة همرة أو الى التنوين والنبلا جمع نبيل قصر الوزن يعنى أن الاذكياء من أهل الاصول أجازوا لعة اطلاق المسترك على معنييه أو معانيه بأن يراد به المعنيان أو المعانى من متكلم واحد فى وقت واحد مجازا عند جمهور المالكية لان اللفظ لم يوضع للمجموع وحقيقة عند القاضى ابى بكر الباقلانى منهم والشافعى والمعتزلة لوضعه لكل منهما نحو « ان الله وملائكته يصلون على النبى » الآية والصلاة من الله تعالى الاحسان ومن الملائكة الدعاء وتقول : عندى عين وتريد الباصرة والجارية وملبوسى الجون وتريد الابيض والاسود وأقرأت هند وتريد طهرت وحاضت قولهم : لم يوضع للمجموع يعنون أنه انما وضع وتريد طهرت وحاضت قولهم : لم يوضع للمجموع يعنون أنه انما وضع الواحد الثانى نسيانا للاول أو قصد ابهام لانه من مقاصد العقلاء قاله التفتار انسى :

ان يخل من قرينة فمجمل وبعضهم على الجميع يحمل بلم

يعنى أن المسترك عند التجرد من القرائن المعينة أو المعمم مدهب مالك أنه مجمل احتياطا عند الباقلائي كذا نقله عنه الامام الرازي لكن كال على المعلمأو معانيه احتياطا عند الباقلاني كذا نقله عنه الامام الرازي لكن معانيه أنه لا يجوز حمله عليهما ولا على احدهما الا بقرينة

قال زكرياء: ويبعد أن يقال هذا مقيد لذلك ، وقال الشافعى: انه ظاهر فيها عند التجرد من القرائن فيحمل عليهما لظهوره فيهما

## وقيل لم يجزه نهج العرب.

يعنى أن الغزالى وأبا الحسين البصرى المعتزلى ، والبيانيين وغيرهم قالوا: ان اطلاق المشترك على معنييه معا مثلا يجوز عقلا لا لغة لا حقيقة ولا مجازا لمخالفته لوضعه السابق اذ قضيته ان يستعمل فى كل منهما منفردا

# وقيل: بالمنع لضد السلب بعد

يعنى أن الغزالى وأبا الحسين البصرى المعتزلى ، والبيانييسن معنييه معا مثلا فى الاثبات الشامل للامر كقولك عندى عين فلا يراد بها الا معنى واحد ويجوز فى النفى ومثله النهسى نحو لا عين عندى وتريد بها الباصرة والجارية مثلا لعموم النكرة فى سياق النفى دون الاثبات والخلاف فيما اذا أمكن الجمع بين المعنيين فان أمتنع كما فى صيغة افعل فى طلب لفعل والتهديد عليه أمتنع بلا خلاف .

### وفى المجازين أو المجاز وضده الاطلاق ذو جواز

يعنى: أنه يصح لغة أن يطلق اللفظ على مجازيه معا كقولك: والله لا أشترى وتريد السوم والشراء بالوكيل فأنه جائز عند المالكية فيحمل عليهما أن قامت قرينة على ارادتهما أو تساويا فى الاستعمال ولا قرينة تعين أحدهما فأن رجح أحدهما تعين وشرط الحمل عليهما أن لا يتنافيا كالتهديد والاباحة وكذا يجوز عند المالكية غير القاضى أبسى بكر وعند الشافعية اطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا وعليه يكون مجازا أو حقيقة ومجازا باعتبارين ومن ثم عم نحو « وأفعلوا الخير لعلكم تفلحون » الواجب والمندوب حملا لصيعة افعل علسى الحقيقة التي هي الوجوب وعلى المجاز الذي هو المندوب بقرينة كون متعلقها الذي هو الخير شاملا للوجوب والمندوب واطلاق الحقيقة ، والمجاز هنا على المعنى مجاز من اطلاق اسم الدال على المدلول ومحل الخلاف حيث ساوى المجاز الحقيقة في الشهرة والا امتنع الاطلاق عليه معها قطعا

#### الحقيقة

من حق الشيء يحق بالكسر والضم أي ثبت ووجب فهي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول من حققته اثبته نقل الى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الاصلى ، والتاء في الحقيقة عند صاحب المقتاح للتأنيث وعند الجمهور للنقل من الوصفية آلى الاسمية فهي علامة للفرعية كما أن المؤنث فسرع المذكر .

اعلم أن المقصود بالذات في علم البيان هو المجاز والحقيقة لما كان بينهما وبينه تقابل العدم والملكة تكلموا عليها قبله اذ الاعدام لا تعقل الا بعد تعقل ملكاتها بخلافها عند أهل الاصول فهي مقصودة بالذات كالمجاز

منها التى للشرع عزوها عقل مرتجل منها ومنها منتقل

يعنى: أن الحقيقة منها لغوية ومنها عرفية ومنها شرعية أى وضعها الشارع عند الجمهور كالصلاة للعبادة المخصوصة وقال القاضى عرفية للفقهاء فاذا وجدت فى كلام الشارع لفظة مجردة عن القرينة محتملة للمعنى الشرعى والمعنى اللغوى حملت على الشرعى عند الجمهور وعلى اللغوى عند القاضى قوله للشرع متعلق بعزو وعقل مركب ، وقوله مرتجل مبتدأ سوغ الابتداء به التفصيل خبره منها ، يعنى أن الحقيقه الشرعية منها ما هو مرتجل أى وضع ابتداء من غير نقل من اللغة ومنها ما هيو منقول عن اللغة لعلاقة بينهما وغليب نقل من اللغة ومنها ما هيو منقول عن اللغة لعلاقة بينهما وغليب استعماليه فى الثانى حتى صار هيو المتبادر منه نقله حلولوا عين الرهوني وقال الشرمشاحى فى شرح ابن الجلاب ان الالفاظ الشرعية الرهوني وقال الشرمشاحى فى شرح ابن الجلاب ان الالفاظ الشرعية المها منقولة من اللغة غير مسلوبة معناها الاصلى بل لابد فيها مين

زيادة عليه أو قصر على بعضه هذا مذهب الجمهور خلافا للقاضى القائل ان الالفاظ الشرعية على أصلها أى لم تنتقل عن معانيها لكن يشترط فيها زيادة لا تجزىء الا بها فجعل الصلاة شرعا عن الدعاء لكن شرط فيها زيادة نحو الركوع والسجود وفيه ما سيأتى .

## والخلف في الجواز والوقوع لها من الماثور والمسموع

عطف المسموع على الماثور عطف تفسير يعنى أنه نقل عن الاصوليين الخلاف في جواز الحقيقة الشرعية فنفى قوم امكانها بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله الى غيره قال زكرياء وهذا جار على قول المعتزلة دون غيرهم . وقضية هذا البناء نفيى المرفية أيضا فلعل هاؤلاء القوم يلتزمون نفيها أيضا وكذلك نقل عنهم أيضا الخلاف في وقوع الشرعية والقائل بعدمه هو القالصي منا وابن القشيري فلفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي وهو الدعاء بخير لكن اشترط الشرع في الاعتداد به أمورا زائدة كالركوع والسجود ورده امام الحرمين في البرهان بالاجماع على أن الركوع والسجود من نفس الصلاة لا إنها شروط ورده غيره بأن فيه جعل الأعظم شرطا والاقل مشروطا وهو خلاف القياس وذهب جمهـــور الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة الى أنها وقعت مطلقا ، وقال قوم وقعت الفرعية وهي ما أجرى على الافعال كالصلاة والصوم لا الدينية وهي وا دل على الصفات المعتبرة في الدين وعدمه اتفاقا كالايمان والكفر والمومن والكافر قاله المشي قال السبكي: والمفتار وفاقا لابسي اسحاق الشيرازي والامامين وابن الحاجب وقوع الفرعية لا الدينية

# وميا أفياد لاسمه النبيي لا الوضع مطلقا هو الشرعي

يعنى أن المعنى الذى استفيد اسمه من جهة الشارع لوضعه ذلك الاسم لذلك المعنى دون مطلق الوضع غير الشرعى من لغة وعرف فهو الشرعى أى مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية كالهيئة المساة بالصلاة سواء كان الموضوع له حقيقة شرعية أم مجازا شرعيا لانه اللفظ المستعمل بوضع ثان وما صدق الشيء افراده التي يصدق عليها

فمفهوم الحقيقة الشرعية ما صدق الجزئيات المعينة أعنى الالفاط المخصوصة الموضوعة شرعا .

وربما أطلق في الماذون كالشرب والعشاء والعيدين

يعنى أنه قد يطلق الشرعى أى لفظ الشرعى على ما اذن فيه الشرع من واجب ومندوب ومباح فالشرعى فى البيت قبله مراد به المعنى وهذا مراد به اللفظ ففيه استخدام ، فالاول كصلاة العشاء يقال العشاء مشروعة أى واجبة ومن الثانى قولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أى تندب كالعيدين ومن الثالث أن تقول فى الشرب الجائر هذا الشرب مشروع .

#### المجـــاز

وتركت كثيرا من مباحثه لكونها مذكورة في علم البيان.

ومنه جائز وما قد منعوا وكل واحد عليه اجمعوا

يعنى أن المجاز ثلاثة أقسام: قسم مختلف غيه وهو الجمع بين حقيقتين أو مجازين أو حقيقة ومجاز فهذا جائز عندنا كما تقدم وعند الشافعية وممنوع عند الغير، وقسم مجمع على منعه كما سيأتى، وقسم مجمع على مجمع على على على على وقسم مجمع على على على على على المجمع على على على على الله بقوله:

ماذا اتحاد فيه جاء المحمل وللعلاقة ظهور أول

المحمل بفتح الميمين والمراد به هنا المعنى الذى يحمل عليه اللفظ أى قصد به وما مبتدأ خبره أول وذا حال من المحمل وللعلاقة ظهور مبتدأ وخبره اعترض بهما بين المبتدأ والخبر والعلاقة اتصال أمر بامر فى معنى كاتصال الرجل الشجاع بالاسد فى الشبه فى الشجاعة ، فاحترز باتحاد المحمل عما تعدد محمله بأن حمل علي حقيقته أو مجازيه أو حقيقته ومجازه ، واحترز بظهور العلاقة عين خفائها كما أشار له بقوله :

ثانيهما ما ليس بالمفيد لمنع الانتقال بالتعقيد

يعنى أن ثانى القسمين المذكورين فى قوله فمنه . النخ وهو الثالث بحسب القسمة فى الحقيقة ما كان غير مفيد للمقصود لاجل تعذر الانتقال من معنى اللفظ الحقيقى الى المعنى اللازم المقصدود وانما تعذر الانتقال فيه بسبب التعقيد المعنوى وهو أن يقصد المتكلم

بالكلمة لازما لها ليس من اللوازم التى تقصدها الناس بها فيتعذر بذلك فهم المقصود لان تعارفهم على خلافه يمنع ذهن السامع له من فهم المراد منه فالمدار على خفاء القرينة لا على قلة الوسائط وكثرتها فلو اتضحت لم يكن تعقيدا وكذا اذا لم يكن للفظ لازم معهود استعمالية فيه ، وهذا النوع المنوع اجماعا يسمى مجاز التعقيد ، وأهل للبيان فيه ، وهذا النوع المنوع اجماعا يسمى مجاز التعقيد ، وأهل للبيان يسمونه التعقيد المعنوى والمراد بالانتقال من معنى الى آخر توجيه النفس من المعنى الاصلى للفظ الى المعنى المراد لعلاقة بينهما .

وحيثما استحال الاصل ينتقل الي المجاز أولا قرب حصل

يعنى : أنه حيث استحال حمل اللفظ على حقيقته وجب عندنا وعند الحنفية حمله على مجازه ان لم يتعدد وعلى الاقرب ان تعدد وسواء استحال عقلا أو شرعا أو عادة ، قال الحطاب : عند قوله ولا ينقض ضفره رجل ولا امرأة ان مسحت على الوقاية أو حناء أو مسح رجل على العمامة وصلى لم تصح صلاته وبطل وضوءه ان كان فعل ذلك عمدا وان فعله جهلا فقولان ، ثم قال ذكر ابن ناجى ان ابن رئسد حضر درس بعض الحنفية فقال المدرس الدليل لنا على مالك في المسم على العمامة انه مسح على حائل أصله الشعر فانه حائل فأجابه ابسن رشد بأن الحقيقة اذا تعذرت انتقل الى المجاز ان لم يتعدد والسبى الاقرب منه ان تعدد والشعر هنا أقرب والعمامة أبعد فيتعين الحمل على الشعر فلم يجد جوابا قائما وأجلسه بازائه فالحقيقة هي جلدة الرأس وقول الحنفي أصله الشعر يريد أنه مقيس عليه بجامع كون كل منهما حائلا بين المسح والجلدة والظاهر ان الحنفي موافق على وجوب الانتقال الى الاقرب وآلا لما تأتى الاستدلال عليه بما ذكر لأن محل النزاع لا يستدل به كما هو معلوم . وقالت الشافعية : ان المجاز لا يتعين في العمل حيث استحالت الحقيقة بل هو لغو قاله السبكي وذكر كثير ممن تكلم عليه ان الشافعية لم يذكروا هذا الاصل.

وليس بالغالب في اللغات والخلف فيه لان جنسي آت يعنى أن المجاز ليس غالبا في اللغات أي المفردات والمركبات خلافا لابن جنى بكسر الجيم وسكون الياء معرب كنى بين الكاف والجيم

فى قوله انه غالب فى كل لغة على الحقيقة أى ما من لفظ الا واستعماله مجازا مقرونا بالقرينة أكثر من استعماله حقيقة بالاستقراء أما بالنسبة لكلم الفصحاء في نظمهم ونثرهم فظاهر لأن أكثرها تشبيهات واستعارات وكنايات واسناد قول وفعل الى من لا يصلح أن يكون فاعلا لذلك كالحيوانات والدهر والاطلال ولا شك أن كل ذلك تجوز وأما بالنسبة للعرف فكذلك تقول سافرت الى البلاد ورأيب العباد وليست الثياب وملكت العبيد والدواب وما سافرت الى كل البلاد ولا رأيت كل العباد ولا لبست جميع الثياب ولا ملكت كل العبيد الدواب ، وكذلك تقول ضربت زيدا وما ضربت الا جزءا منه وكذلك اذا عينت جزءا كان تقول ضربت رأسه وكذلك قولهم طاب الهواء وبرد الماء ومات زيد ومرض بكر بل اسناد الافعال الاختيارية كلها الى الحيوانات على مذهب أهل السنة مجاز لان فاعلها في الحقيقة هـو الله تعالى فاسنادها الى غيره مجاز عقلى هذا الكلام من قولـــه بالاستقراء الى هنا استدل به الصفى الهندى لمذهب ابن جنى ثم قال الصفى : ان العلبة لو ثبتت للمجاز فانما تثبت لمجموع مجاز الأفراد والتركيب اما مجاز الافراد وحده فلا الا أن اسناد الفعل في نحو مرض زيد ومات بكر مما قام فيه الفعل بذات الفاعل فيما ظهر للسامع من حال المتكلم حقيقة لا مجاز عقلى كما هو معلوم في علم البلاغة ، قوله ما من لفظ الا واستعماله مجازاً مقرونا بالقرينة يندفع به استثكال أن المجاز خلاف الاصل أي الغالب لان المراد بما هو خلاف الاصل ما كان مجردا عن القرينة وبالغالب على قول ابن جنى ما كان مقرونا بها . وبعد تخصيص مجاز فيلى الاضمار فالنقل على المعول

يعنى: أن اللفظ إذا احتمل التخصيص والمجاز فالراجح حمله على التخصيص من وجهين: أحدهما أن اللفظ يبقى فى بعض الحقيقة كلفظ المسركين فى « اقتلوا المسركين » خرج أهل الذمة وبقى الحربيون وهم بعض المشركين فعلى أنه تخصيص فهو أقرب للحقيقة . الثانى: اذا خرج بعض بالتخصيص بقى اللفظ مستصحبا فى الباقى من غير اختياج الى القرينة ، قال القرافى وهلذان الوجهان لا يوجدان فى غير التخصيص مثاله قوله تعالى « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله

عليه » خص عند مالك وأبى حنيفة الناسى للتسمية فتوكل ذيحتــه وحمله بعضهم على المجاز أى مما لم يذبــح .

قوله فيلى الاضمار بالرفع على الفاعلية والمفعول محذوف أي فيلى الاضمار المجاز والمعنى أن المجاز مقدم على الاضمار عند احتمال اللفظ لهما فيلى الاضمار المجاز في الرتبة فيقدم على النقل عند احتماله لهما وانما قدم المجاز على الاضمار لان المجاز أكثر منه في الكلام. قال القرافى : والكثرة تدل على الرجحان وقيل الاضمار أولى مــن المجاز لان قرينته متصلة به . قال اللّقاني : لان الاضمار هو المسمى سابقا بالاقتضاء وقد سبق أن قرينته توقف الصدق والصحة العقلية أو الشرعية عليه وتوقف صدق الكلام وصحته وصف له لازم وذلك غاية الاتصال ، بخلاف قرينة المجاز فانها منفصلة خارجة عنه اه وقيل : سيان الاحتياج كل منهما الى قرينة . واستواؤهما لا ينافى عنافي ترجيح أحدهما لمدرك يخصه ، وكذا يقال في تقديم الاضمار على النقل لا ينافى ترجيح النقل فى بعض الصور بمدرك يخصه وأيضا فقد تكون قرينة المجاز الاستحالة والاستحالة ان لم تكن من قبيل المتصلة كانت مثلها أن لم تكن أبلغ قاله في الآيات البينات وانما قدم الاضمار على النقل لسلامته من نسخ المعنى الاول ولانه من باب البلاغة بخلاف النقل وقيل يقدم النقل على الاضمار . مثال تعارض المجاز والاضمار قول السيد لعبده ، الذي هو أكبر منه سنا : أنت أبي يحتمل الماز من باب التعبير عن اللازم بالملزوم أي عتيق ويحتمل الاضمار أي مثل أى في الشفقة والتعظيم فلا يعتق ومثال تعارض الاضمار والنقل قوله « وحرم الربا » قال الحنفى : أخذ الربا وهو الزيادة في بيع درهم بدرهمين مثلا فاذا اسقطت صح البيع وارتفع الاثم . وقال غيره نقل الربا شرعا الى العقد فهو فاسد ، وأن اسقطت الزيادة والاثم باق ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصائم المتطوع أمير نفسه أن شاء صام وأن شاء أفطر) قال الشافعي : يجوز ابطال الصوم المتطوع به لانه وكله الى مشيئته بعد نقله الصوم عن معناه لغة وهو مطلق الامساك . وقال المالكي : ليس منقولا والمراد الذي من شأنه أن يتطوع أمير نفســه سماه متطوعا باسم ما يؤول اليه. قوله فالنقل على المعول راجع لتقديم الاضمار على النقل يعنى أن النقل مقدم على الاشتراك لا خلال الاشتراك بالفهم اليقينك كلفظ الزكاة اذا استعمل في الجزء المخرج دار بين اشتراكه بين النماء وبين النقل :

فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثرا

يعنى: أن الاثنتراك مقدم على آخر المراتب الذى هو النسخ لكون النسخ يحتاط فيه أكثر لتصييره اللفظ باطلا فتكون مقدمات أكثر قاله فى التنقيح . وقد قال بعضهم :

يقدم تخصيص مجاز ومضمر ونقل تلا والاشتراك على النسخ

وحيثما قصد المجاز قد غلب تعيينه لدى القرافى منتخب ومذهب النعمان عكس ما مضى والقول بالاجمال فيه مرتضى

يعنى: أنه اذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح بأن كان استعمال الناس اياه في مجازه أكثر من استعماله في معناه الحقيقي تعين الحمل على المجاز عند أبي يوسف نظرا لرجحانه ولا يحمل على الحقيقة إلاّبنيّة وقرينة واختاره القرافي ، ومذهب النعمان أبي حنيفة الحمل على الحقيقة لا صالتها ولا يحمل عليه الابنية أو قرينة وقال الامام واختاره السبكي في جمع الجوامع : أنه مجمل فلا يحمل على واحد منهما الا بقرينة لرجحان كل واحد من وجه وعند التساوي تقدم الحقيقة عند الحنفية لأن الاصل تقديمها وقال القرافي : المحق الوقف للاجمال لان الحقيقة إنما قدمت لانها أسبق للذهن مسن المجاز وهذا السبق هو معنى قولهم الاصل أي الراجح في الكلمام الحقيقة ، وتعين أن الحقيقة فإذا ذهب الراجح بالتساوي بطل تقديم الحقيقة ، وتعين أن يكون الحق الاجمال والتوقف وإن كان المجاز مرجوحا لا يفهم الا مرجوحة في كل مادب مجاز راجح في ذوات الحافر في أكثر البلاد وفي بعضها للحمار وفي بعضها للحية بالتحية ، ومثال المساوي لوحل في دعن نكح والنكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد :

اجمع ان حقيقة تمات على التقدم أله الاثبات

فاعل أجمع الاثبات جمع ثبت وان شرطية يعنى: ان الحقيقة اذا اميت أى هجرت بالكلية قدم المجاز عليها باتفاق الاثبات أى العلماء كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنت بثمرها دون خشبها الذى هو الحقيقة المهجورة حيث لا نية .

وهو حقيقة أو المجاز وباعتبارين يجى الجواز

يعنى أن اللفظ المستعمل فى معنى لا يخلوا اما أن يكون حقيقة فقط أو مجازا فقط كالاسد للحيوان المفترس أو للرجل الشجاع ويجوز أن يكون حقيقة ومجازا معا باعتبارين ، كأن وضع لمعنى عام ثم خصه الشرع أو العرف بنوع منه كالصوم فى اللغة للامساك خصه الشرع بالامساك المعروف فاستعماله فى العام حقيقة لغوية مجاز شرعي وفى الخاص بالعكس وكالدابة فى اللغة لكل ما يدب على الارض خصها العرف بذات الحافر ويمتنع كونه حقيقة ومجازا باعتبار واحد للتنافى بين الوضع ابتداء والوضع ثانيا

واللفظ محمل على الشرعـــى ان لم يكن فمطلـق العرفــى فاللغــوى علــى الجلـــى

يعنى: أن اللفظ اذا كان المخاطب به بكسر الطاء صاحب الشرع فهو محمول على معناه الشرعي لأن اللفظ محمول على عرف المخاطب بالكسر شارعا كان أو أهل اللغة أو أهل العرف والشارع عرفه الشرعيات لانه بعث لبيانها وان كان عربيا وكذا لو أوصى انسان بدابة قضى بما هو المتعارف عندهم في مسمى الدابة واذا ورد لفظ الصلاة مثلا من صاحب اللغة حمل على الدعاء بخير ولا يحمل على الشرعى ولا العرفي لو كان . ثم ان كان المخاطب الشارع ولم يكن اللفظ مدلول شرعى ، أو كان وصرف عنه صارف حمل على معناه العرفي العام أى الذي يتعارفه جميع الناس واشتراط المحلى استمرار التعارف الى وقت الحمل غير محتاج اليه لانه لو اختص بزمن الخطاب ولم يوجد بعده كان عاما لأن العام قد ينقطع ويتغير . قاله اللقاني وارتضاه في الآيات البينات ثم ان لم يكن له معنى عرفي عام أو كان وصرف عنه

صارف فالمحمول عليه المعنى اللغوى لتعينه حينئذ . قال زكرياء : لا ينتقل من معنى من المعانى الثلاثة الى ما بعده الا اذا تعذر حمله على حقيقته ومجازه والعرف الخاص كالعام فى ذلك فان اجتمعا فالظاهر تقديم العام على الخاص . لكن العرف لا يريده الشارع بل الما يأتى فى كلام غيره وتقديم العام على الخاص محله حيث لم يكن المتكلم له عرف خاص وتكلم فيما يناسبه كالنحوى يتكلم فى مسألة نحوية فان كان كذلك حمل على عرفه الخاص كما فى الآيات البينات .

قوله فمطلق العرفى يعنى عاما كان أو خاصاً قوليا كان أو فعليا على المشهور المراد بقوله على الجلى خلافا للقرافى القائل بعدم اعتبار العرف الفعلى ، وتبعه خليل فى المختصر بقوله عرف قولى ، وخلافا لمن قدم اللغوى على العرفى ولمن أخر الشرعى فى الجميع كما فعلى خليل فى مختصره ، مثال الفعلى من حلف لا آكل خبزا وعادته أكل خبز البر فانه يحنث عند القرافى بخبز الشعير وان لم يأكله أبدا قال حلولو وقد اختلف عندنا يعنى المالكية كالشافعية فى تقديم العرف على على اللغوى فى الأيمان ونحوها .

# . . ولـــم يجــب بحث عن المجاز في الذي انتخب

بالبناء للمفعول أى اختير يعنى: أنه يجوز حمل اللفظ على معناه الحقيقى قبل البحث هل هو مستعمل فى معناه المجازى لان الاصل عدم المجاز بلا قرينة كما يدل عليه كلام الفهرى وذكر القرافى أنه لا يصح التمسك بالحقيقة الا بعد الفحص عن المجاز كالعام مع المخصص وكذا كل دليل مع معارضه . يعنى مع معارضه المرجوح والا وجب اتفاقا وانما وجب عند القرافى البحث هل مستعمل فى مجازه خوف أن يكون المجاز راجحا فيقدم على الحقيقة أو مساويا فالوقف .

كذاك ما قابل ذا اعتلل من التأصل والاستقلل وومن تأسس عموم وبقا الإفراد والاطلاق مما ينتقى كذاك ترتيب لا يجاب العمل بماله الرجمان مما يحتمل

عموم بالجر عطف بمحدوف على التأصل والافراد مبتدأ عطف عليه الاطلاق خبره مما ينتقى بالباء للمفعول أى يختار تقدمه عليه

ضده يعنى أنه كما يقدم الشرعى في كلام الشارع على العرفي والعرفي على اللغوى يقدم محتمل اللفظ الراجح الذي عارضه محتمل له هرجوح كالتاصل فانه مقدم على الزيادة فيحمل عليه دونها كقوله تعالى : « لا أقسم بهذا البلد » قيل ، لا زائدة وقيل : لا نافية وكذا يقدم الاستقلال على الاضمار كقوله تعالى : « أن يقتلوا أو يصلبوا » الآية قال الشافعي : يقتلون ان قتلوا وتقطع أيديهم ان سرقوا ، ونحن نقول: الاصل عدم الاضمار أي الحذف وكذا يقدم التأسيس على التأكيد كقوله تعالى « فبأى آلاء ربكما تكذبان » من أول السورة الى آخرها فتحمل الآلاء في كل موضع على ما تقدم قبل لفظ ذلك التكذيب فلا يتكرر منها لفظ وكذا يقال في سورة والمرسلات فيحمل عليي المكذبين بما ذكر قبل كل لفظ ، وكذا يقدم العموم على الخصوص قبل البحث عن المخصص عند أكثر المالكية كقوله تعالى : « وأن تجمعوا بين الاختين » أي سواء كانتا حرتين أو مملوكتين ولا يختص بالحرتين دون المملوكتين ، وكذا يقدم البقاء على النسخ كقوله تعالى : « قل لا أجد فيما أوحى الى محرما » الآية فحصر التحريم في الاربعة يقتضى اباحة ما سواها ومن جملته سباع الطير وورد نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب ومخلب من الطير فاختلفوا فيه هـل هـو ناسخ للاباحة أو لا ؟ والاكل مصدر مضاف الى فاعله وذلك الاصل فى اضافة المصدر فيكون الحديث مثل قوله تعالى « وما أكل السبع » .

ويقدم الافراد على ضده الذى هو الاشتراك فجعل النكاح مثلا لمعنى واحد وهو الوطء أرجح من كونه مشتركا بينه وبين سببه الذى هو العقد ويقدم الاطلاق على التقييد كقوله تعالى « لئن أشركت ليحبطن عملك » فعند المالكية ان مطلق الشرك محبط ، وقيده الشافعى بالموت على الكفر واجيب بأن الاصل عدم التقييد ، ويقدم الترتيب على التقديم والتأخير كقوله تعالى « والذين يظهرون من نسائهم شمع يعودون لما قالوا » الآية ظاهرها أن الكفارة لا تجب الا بالظهار والعود معا وقيل فيها تقديم وتأخير تقديره والذين يظهرون من نسائهم معا وقيل فيها تقديم وتأخير تقديره والذين يظهرون من نسائه معا فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا قبل الظهار سالمين من الاثم بسبب الكفارة وعلى هذا لا يكون العود شرطا في كفارة الظهار وانما قدم ما

ذكر لأجل ايجاب العمل بالراجح من محملات اللفظ وكون ما ذكر هو الراجع لأنه الاصل ،

وان يجى الدليل للخيلاف فقد منه بيلا اختيلاف

يعنى أن محل ترجيح المذكورات على مقابلاتها المرجوحة على الاصل حيث لا دليل يرجحه على الاصل والارجح ووجب المسير اليه بلا خلاف .

وبالتبادر يرى الاصيال ان لم يك الدليل لا الدخيال

يرى بالبناء للمفعول ، والدخيل معطوف على الاصيل يعنى أنه يعرف الاصيل لا الدخيل أى الفرع الذى هو المجاز بالتبادر الى الفهم حيث انفقد الدليل أى القرينة فالمعنى الذى يتبادر الى الذهن من اللفظ عند عدم القرينة هو المعنى الحقيقى له وغيره وهو ما لا يتبادر اليه الا بالقرينة هو المجازى . قال المحلى ويوخذ مما ذكر أن التبادر من غير قرينة تعرف به الحقيقة . يعنى أنه اذا كان المجاز يعرف بتبادر غيره الذى هو بحسب الواقع الحقيقة لولا القرينة فالحقيقة التى هى ذلك الغير تعرف بتبادرها من غير قرينة فان قيل لا نسلم ان ذلك الغير ينحصر في الحقيقة بل منه اللفظ الموضوع قبل استعماله ، فالجواب : ان اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بتبادر المعنى منه لان تبادر المعنى من الالفاظ انما يتصور حين استعماله في المعنى منه واما معرفة ان معناه كذا للعلم بأنه وضع له فليس من قبيل تبادر المعنى من اللفظ فاللفظ الذى يتبادر منه المعنى لا يكون الا الحقيقة وتنتقض هذه العلامــة للحقيقة بالمشترك لانه لا يتبادر شيء من معانيه وأجيب بأن العلامة لا يجب انعكاسها فلا يضر تخلفها عن المشترك وأيضا فلا نسلم انتفاءها عنه عند من يجعله عند تجرده من القرائن ظاهرا في معنيية أو معانيه واذا علمت ذلك علمت بطلان اعتراض اللقاني على المحلى فى قوله: ويوخذ مما ذكر . . الـخ قوله لا الدخيل أى الفرع فيعرف بضد العلامة المذكورة

وعدم النفى والاطراد ان وسم اللفظ بالانفراد

يعنى : أنه يعرف الاصل وهو المعنى الحقيقى للفظ بعدم صحة نفيه فى نفس الامر لا لفظا ولا لغة وبه احترز عن قوله : ما أنت بانسان لصحته لغة قاله العضد . مثال صحة النفى قولك للبليد ليس بحمار واعترض على هذه العلامة بأنه يلزم عليها الدور لتوقفها على أن المجاز ليس من المعانى الحقيقية وكونه ليس منها يتوقف على كونه مجازا وأجيب : بأن المراد صحة النفى بالنسبة الى من لم يعرف أنه معنسى حقيقى لذلك اللفظ وكذلك يعرف المعنى الحقيقى بوجوب الاطراد فيما يدل عليه ان وسم اللفظ بالانفراد أى عرف بعدم الترادف والا فلا يجب الاطراد لجواز التعبير بكل من المترادفين مكان الآخر مع أن كلا منهما حقيقة لا مجاز فما لا يطرد أصلا مجاز قال المحلى كماً في « واسأل القرية » أى أهلها ولا يقال : واسأل البساط أى صاحبه . قال في الآيات البينات ثم الاطراد فيه ولو وقع انما هو باستعمال نظائره فى نظائر معناه لا باستعماله هو فى أفراد معناه كما هو حقيقة الاطراد . وكذا ما يطرد لا وجوبا كما في الاسد في الرجل الشجاع فيصح فى جميع جزئياته من غير وجوب الجواز أن يعتبر فى بعضها بالحقيقة كالتعبير بالشجاع بدل الاسد في بعض ذوى الشجاعة قال المحشى ولا شك أن مثل ذلك يأتى في الحقيقة التي لها مجاز فانه يصلح التعبير في بعض جزئيات مدلولها بالمجاز بدلها . يعنى كالتعبير بالاسد بدل الشجاع وأجيب: بأن المراد بعدم الاطراد صحة اطلاق اللفظ على كل فرد من أفراد ذلك المعنى مع أمكان العدول في بعض الافراد الى اطلاق يكون حقيقيا وبوجوب الاطراد صحة اطلاق اللفظ على كل فرد من أفراد ذلك المعنى مع عدم امكان العدول في بعض الافراد الى اطلاق يكون حقيقيا واعترض بعضهم وجوب الاطراد في الحقيقة بأن منها ما لا يطرد كالفاضل والسخى حقيقتان في الانسان ولا يطلقان في حقه تعالى ، وكالقارورة والدبران الاول حقيقة في الزجاجة ولا يطلق فى كل ما فيه قرار ، والثانى فى منزلة القمر لا فى كل ما فيه دبور وأجيب بأن عدم اطلاق الاولين عليه تعالى لامر شرعسى وهو أن اسماءه تعالى توقيفية ولايهام النقص ، لان الفاضل يطلسق فى محل يقبل الجهل والسخى فى محل يقبل البخل وعدم اطلاق الاخرين على غير ما ذكر لعدم وجود المعنى فيه لأن المحل المعين قد اعتبر فى وضعهما ولم يوجد فيما ذكر وقول المحلى لا يقال واسال البساط قال القرافى فى شرح المحصول لا نسلم أنه يمتنع بل كلام سيبويه وغيره يقتضى الجواز قال ابن مالك :

### وما يلي المضاف يأتى خلف

البيت ، فان امتنع استقلال المضاف اليه بالحكم فقياسى نصو واسأل القرية والا فسماعى ومما يقوى الاشكال ان المعتبر فى العلاقة نوعها وهى متحققة هنا والاستحالة قرينة فما وجه الامتناع.

والحاصل أن كلام الاصوليين مصرح بامتناع نحو واسأل البساط وكلام النحاة مصرح بجوازه مع ظهور وجهه

والضد بالوقف في الاستعمال وكون الاطلاق على المحال

يعنى أنه يعرف المعنى المجازى بتوقف اللفظ في اطلاقه عليه على السمى الآخر الحقيقى وهذا هو المسمى عند أهل البديع بالمشاكلة وهي التعبير عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه فى صحبته ولفظ المشاكلة مجاز نحو « ومكروا ومكر الله » أى جازاهم على مكرهم حيث تواطؤا وهم اليهود على قتل عيسى عليه السلام بأن ألقى شبه على من وكلوا يقتله واطلاق اللفظ على معناه الحقيقي لا يتوقف على غيره يعنى الملك اذا وجدت معنيين للفظة اطلاقها على احدهما لا يتوقف على مسمى آخر وعلى احدهما يتوقف على مسمى آخر بأنه مجازى فقوله « ومكروا حقيقة ومكر الله مجازا.

قوله وكون . الخ يعنى انه يعرف المجازى بكون اطلاق اللفظ عليه اطلاقا على المستحيل عليه ذلك الاطلاق نحو « واسأل القرية » أطلق سؤال القرية على معنى هو استفهامها وهو مستحيل فاستحالته يعرف بها أن المراد استفهام أهلها .

قوله والضد . النخ الضد مبتدا خبره بالوقف وكون الاطلاق معطوف عليه ، يعنى أن الضد الذي هو المجاز يعرف بالوقف أي التوقف .

وواجب بالجر عطف على الوقف يعنى: ان المجازى يعرف بلـزوم تقييد اللفظ الدال عليه كجناح الذل ونار الحرب ، الأول بمعنى لـين الجانب والثانى بمعنى شدة الحرب فانه التزم تقييد كل من الجناح والنار بما أضيف هو اليه وتلك الاضافة قرينة المجاز والتزامها علامـه تميز المجاز عن الحقيقة وعلى هذا فالعلاقة المشابهة فى الصفة الظاهرة وهى كون الجناح آلة يحفها الطائر على فرخه لئلا يؤذيه شيء وكـون النار شديدة الافناء والظاهر كما قال السعد التفتازاني أنهما ليسا من قبيل الاستعارة الحقيقية بل من قبيل الاستعارة التخييلية كأظفـار المنية ، والمحققون على ان اللفظ فيها مستعمل فى معناه الموضوع له وانما التجوز فى الاستعارة فى اثباته لما ليس له بخلاف المشترك مـن الحقيقة فانه يقيد من غير لزوم وكالعين الجارية .

قوله وما قد جمعا . الخ ما مبتدا وألف جمعا للاطلاق ومخالف الاصل حال من الضمير نائب فاعل جمع ومجازا حال من نائب فاعل سمع قدم وألفه للاطلاق أيضا وجملة سمع خبر بعنى أن اللفظ جمعه على خلاف جمع الحقيقة مجاز كالامر بمعنى الفعل مجازا يجمع على أمور بخلافه بمعنى القول فيجمع على أوامر وهذا مقيد ، بما علم له معنى حقيقى ، وتردد فى معناه الآخر فيستدل على انه مجاز باختلف الجمع دفعا للاشتراك . قال زكرياء : وعليه فلا أثر لاختلاف الجمع فى تمييز المجاز من الحقيقة مطلقا .

#### المسمسرب

بفتح الراء المشددة وانما عقب به المجاز لشبهه به حيث استعملته العرب فيما لم يضعوه له كاستعمالهم المجاز فيما لم يضعوه له ابتداء قاله المحلى وهو يدل على أنه ليس حقيقة لعوية اذ لم تضعه العرب بهذا المعنى ولا مجازا لعويا لان العرب لم يستعملوه في هذا المعنى لعلاقة بينه وبين معنى آخر قاله في الآيات البينات:

ما استعملت فيما له جا العرب في غير ما لفتهم معرب

ما مبتدأ ، والعرب فاعل استعملت ومفعوله محذوف ومعرب خبر ، يعنى أن المعرب هو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم ، فخرج الحقيقة والمجاز العربيان اذ كل منهما استعمل غيه اللفظ هيما وضع له في لغتهم .

ما كان منه مثل اسماعيل ويوسف قد جاء في التنزيل ان كان منه . .

يعنى أن ما كان من المعرب علما مثل اسماعيل ويوسف بصرفهما في البيت للوزن وبتثليث سين يوسف فهو واقع في القرآن . ومثل ابراهيم واسحاق وزكرياء وغير ذلك .

قوله: ان كان منه أى بناء على أن تلك الاعلام من المعرب الاجماع النحاة على أنه ممنوع من الصرف العلمية والعجمة ويحتمل أن لا تسمى معربا كما مشى عليه السبكى فى جمع الجوامع حيث قال: المعرب لفظ غير علم وقد مشى فى شرح المختصر على أنها منه ويجاب على الاحتمال الثانى بأن الاجماع المذكور لا يقتضى كونها

معربا لجواز اتفاق اللغات غيها وانما اعتبرت عجمتها حتى منعت مسن الصرف لاصالة وضعها أى سبقها فى ذلك وكون وضعها أشبه بطريقة العجم فى الوضع قال فى النقود والردود: وجعل الاعلام من المعرب محل مناقشة لان العلم ليس من وضع الاعاجم اذ لا اختصاص له بلغة وشرط المعرب ذلك .

( فائدة ) أسماء الانبياء كلها أعجمية الا أربعة آدم وصالحا وشعيبا ومحمدا صلى الله عليه وسلم وأسماء الملائكة كلها أعجمية الا أربعة منكرا ونكيرا ومالكا ورضوانا وقيل أن فتاني الكافر منكر ونكير وفتاني المومن مبشر وبشير وعليه فهم ستة .

. . واعتقاد الاكثر والشافعي النفي للمنكر

اعتقاد مبتدأ خبره النفى يعنى أن رأى الاكثر والشافعى ومعتقدهم هو نفى وقوع المعرب المنكر فى القرآن اذ لو كان فيه لاشتمل على غير عربى فلا يكون كله عربيا وقد قال تعالى « انا أنزلنا قرآنا عربيا » وقيل انه فيه كاستبرق فارسية للديباج العليظ وقسطاس رومية للميزان ومشكاة هندية للكوة التى لا تنفذ وأجيب بأن هذه الالفاظ ونحوها اتفق فيها لغة العرب ولغة غيرهم كالصابون .

قال المحلى ولا خلاف فى وقوع العلم الاعجمى فى القرآن ولا ينافى ذلك كون القرآن كله عربيا نظرا الى ما ذكره السعد وغيره ان الاعلام بحسب وضعها العلمى لا تنسب الى لغة دون أخرى قال فى الآيات البينات الا أن لها مزية بغير العربية لكون الواضع من ذلك الغير وعلى طريقته فى الوضع وكونها لا تنسب الى لغة دون أخرى يصحح نسبتها للعربية فيكون القرآن بجميع اجزائه عربيا لانه اذا لم ينسب الغة دون أخرى فهو ينسب الى الكل :

وذاك لا يبنى عليه فرع حتى أبى رجوع صرع

ذاك اشارة الى ذكر المعرب فى الاصول يعنى أنه لا يبنى عليه فرع فقهى ولا يستعان به فى علم الاصول حتى يعود الدر بفتح الدال وهو اللبن الى الضرع كما هو الظاهر عند حلولوا .

### الكناية والتعريض

قسم أهل البيان الكلام الى صريح وكناية وتعريض فالكلام فى هذه الاثنياء لهم وانما أخذه غيرهم منهم والمجاز من الصريح .

مستعمل فى لازم لما وضع له وليس قصده بممتنع

أى هى أى الكناية لفظ مستعمل فى لازم معناه الموضوع هو له مع جواز ارادة ذلك المعنى الحقيقى هذا مذهب صاحب التلخيص .

فاسم الحقيقة وضد ينسلب . .

يعنى أنه على تعريف الكناية بما ذكر لا تكون حقيقة لاستعمالها في غير ما وضعت له ولا مجازا لمنع صاحب هذا المذهب في المجاز ارادة المعنى الحقيقي مع المجازي وتجويزه ذلك فيها .

وقيل بل حقيقة لما يجب

من كونه فيما له مستعملا

يعنى أن بعضهم قال ان الكناية حقيقة اذ اللفظ عنده مستعمل فيما وضع له مرادا به الدلالة على لازمه:

والقول بالمجاز فيه انتقلا . .

#### لاجل الاستعمال في كليهما

الضمير المجرور بفى للفظ الكناية يعنى أن بعضهم قال ان الكنايـة مجاز اذ هى لفظ مستعمل فى كلا المعنيين أعنى الحقيقى ولازمه .

### والتاج للفرع والاصل قسما

مستعمل فى أصله يراد لازمه منه ويستفدد حقيقة وحيث الاصل ما قصد بل لازم فذاك أولا وجد

يعنى أن تاج الدين السبكى اختار تبعا لوالده تقى الدين على بن عبد الكافى انقسام الكناية الى حقيقة ومجاز فالحقيقة منها هى اللفظ المستعمل فى أصله أى ما وضع له مرادا منه لازمه نحو فلان طويل النجاد بكسر النون وهى حمائل السيف استعمل فى طول الحمائل مقصودا به طول القامة لكن قصد المعنى الحقيقى لا ليتعلق به الاثبات والنفى ويرجع الى الصدق والكذب بل لينتقل منهالى لازمه فيكون مناط الاثبات والنفى ومرجع الصدق والكذب فيصح الكلام وان لم يكن ألم تحاد قط ، بل وان استحال المعنى الحقيقى كما فى قوله تعاللي « والسماوات مطويات بيمينه » إوالمجاز منها هو اللفظ المستعمل فى لازم معناه الحقيقى فالمراد بالفرع المجاز وبالاصل الحقيقة ، وبالاصل فى قوله فى أصله ، وفى قوله وحيث الاصل ، المعنى الذى وضع له اللفظ فى قوله فى أصله ، وفى قوله وحيث الاصل ، المعنى الذى وضع له اللفظ له استفادة السامع له ، قوله فذاك أولا وجد أولا مفعول ثان لوجسد والاول نائب الفاعل والمراد باولا المجاز وانما كان مجازا لاستعماله فى غير ما وضع له .

وسم بالتعريض ما استعمل في أصل أو الفرع لتلويح يفيى للغير من معونة السياق وهو مركب لدى السباق

يعنى: ان التعريض لفظ مستعمل فى أصله أى معناه الحقيقى أو فرعه أى معناه المجازى ليلوح أى يشار به الى غيره لكن لا من جهة الوضع الحقيقى أو المجازى بل من معونة السياق والقرائن وذلك الغير هو المعنى المعرض به وهو المقصود الاصلى نحو قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام « بل فعله كبيرهم هذا » نسب الفعل الى

كبير الاصنام المتخذة آلهة كأنه غضب ان تعبد الصغار معه تلويدا للعابدين لها بأنها لا يصح ان تعبد لما يعلمون اذا نظروا بعقولهم مسن عجز الكبير عن كسر الصغار فضلا عن غيره والآلاه لا يعجز عن شيء ولا كذب في الآية لان الاخبار بخلاف الواقع انما يكون كذبا اذا لم يقصد به الانتقال الى غيره ومنه من يتوقع صلة والله انى لمحتاج فانسه تعريض بالطلب مع انه لم يوضع له حقيقة ولا مجازا بل انما فهسم المعنى من عرض اللفظ أي جانبه والكلام على الكناية والتعريض ذكر مستوفى في شرحنا (فيض الفتاح على نور الاقاح) .

تنبيهان: الاول ما ذكره السبكى من ان التعريض حقيقة خلاف ما فى المفتاح وما حققه صاحب كشف الكشاف بل يكون حقيقة أو مجازا أو كناية لانه فى الاول ان يستعمل اللفظ فى معناه الحقيق مرادا منه لازمه ليلوح بعيره وفى الثانى ان يستعمل فى معناه المجازى كذلك واما ما فى الكناية فبان يستعمل فى معناه الحقيقى مرادا منه لازمة ليلوح لغيره.

الثانى ان الكناية عند الفقهاء أعم منها فى اصطلاح البيانيين نمانها عند الفقهاء ما احتمل معنيين فأكثر سواء كان أحد المعنيين أو المعانى لازما لعيره منها أم لا ، واما التعريض فمعناه فى اصطلاح الفقهاء والبيانيين واحد على الظاهر عند المحشى .

قوله وهو مركب يعنى ان لفظ التعريض لابد أن يكون مركبا قاله حائز واقصب السبق فى الفن كابن الاثير يعنى تركيبا اسناديا والله أعلم وقد يطلق التعريض على المصدر وهو ذكر اللفظ الى آخره كالكناية

#### الام

والمراد به فی هذه الترجمة أعم من النفسی واللفظی . همو اقتضاء فعل غیر کمف دل علیمه لا بندو کمفسی

يعنى : أن الامر النفسى هو اقتضاء أي طلب تحصيل فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ودع وذر وخل وخل واترك . قوله مدلول عليه أى على الكف فتناول الاقتضاء ما ليس بكف نحو قم وما هو كف مدلول عليه بكف ونحوه بخلاف المدلول عليه بنحو لا تفعل فليس بأمر ويحد النفسى أيضا بالقول المقتضى لفعل غير كف مدلول عليه بغير كمف والمراد بالقول القول النفسى ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره وان كان الامر حقيقة في الجازم فقط على الصحيح لكن المراد بالأمر صيغة افعل واما لفظ الامر فحقيقة في الجازم وغيره كما حققه بعضهم والمراد بالفعل في قوله اقتضاء فعل الامر والثبان فيشمل فعل اللسان كالقول ، والقلب كالقصد والجوارح كالضرب وأورد على الحد انه غير مانع لانه يشمل الطلب بالاستفهام لانه طلب فعل غير كف مع انه لا يسمى أمرا ، بيانه ان المطلوب بالاستفهام تفهيم المخاطب وهـو فعـل قلت المراد ما يكون الدال عليه صيغة افعل والأستفهام ليسكذلك وأورد عليه أيضا انه يلزم عليه عدم التمايز بين الامر الذي هو طلب فعل هو كف والنهى الذي هو طاب ذلك الكف كما في كف عن ضرب زيد ولاتضرب زيدا اذ المميز بينهما كون الاول مدلولا لنحو كف ، والثاني مدلولا لنحو لا تفعل ولا دلالة في الازل لحدوث العبارة التي هي الدال ومسن لازم الاقسام تمايزها فكيف تكون موجودة في الازل حقيقة معم أن الخطاب ينقسم في الازل الى أمر ونهى وغيرهما حقيقة قال في الآيات البينات : ويمكن أن يجاب عن هذا بأن عدم التمايز باعتبار السدال لا

يستلزم عدم تمايزها مطلقا لجواز ان تتمايز بأمر آخر . قول دل بالبناء للمفعول وكف الاول مصدر والثاني أمر الواحدة .

هذا الذي حد به النفسي وما عليه دل قبل لفظيي

حد مبنى للمفعول والنفسى نائب عن الفاعل ودل بالبناء للفاعل يعنى ان ما ذكر من قوله اقتضاء الفعل هو الامر النفسى واللفظ الدال على ذلك الامر النفسى هو الامر اللفظى فهو لفظ دال على اقتضاء فعل . . المخ

وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلاء

ضمير للامر يعسى: لا يشترط فى حده نفسيا كان أو لفظيا وجود على ولا استعلاء بل يصح من المساوى والا دون على غير وجه الاستعلاء ومعنى العلو كون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه الاستعلاء كون الطلب بغلظة وقهر قال القرافى وغيره: فالاستعلاء هيئة فى الأمّـر بسكون الميم من الترفع واظهار القهر والعلو راجع الى هيئة الآمِر بكسر الميم من شرفه وعلو منزلته هذا مذهب جل الحذاق والنهى مثله فيما فيه من الخلاف فى اشتراط العلو والاستعلاء والصحيح فيه من ذلك الصحيح في الامر وهو عدم اشتراطهما معا .

وخالف الباجى بشرط التالى وشرط ذاك رأى ذى اعتزال واعتبرا معا على توهيين لدى القشيرى وذى التلقيين

اعتبر مبنى للمفعول يعنى ان الباجى خالف الجمهور فى اشتراطه فى حد الامر الاستعلاء واشتراط العلو فيه فقط هو مذهب المعتزلة فان كان من المساوى سمى التماسا ومن الادون سمى دعاء وسوقالا واعتبرهما معا القشيرى وصاحب التلقين فى فروع مذهب مالك وهو القاضى عبد الوهاب مع ان قولهما مضعف كما أشار له بقوله على توهين أى مع تضعيف لقولهما واطلاق الامر دون ما اعتبر منهما أو من احدهما فقط مجاز ، غالحاصل أربعة مذاهب فى اعتبار العلو والاستعلاء اصحها انه لا يعتبر واحد منهما

اعتمى بمعنى اختار وبعض فاعله ومفعوله تشريك يعنى ان الامر اذا استعمل فى الفعل كان مجازا نحو « وشاور هم فى الامر » أى الفعل الذى تعزم عليه لتبادر القول دون الفعل من لفظ الامر الى الذهن والتبادر من علامات الحقيقة واختار بعض الفقهاء تشريك الاقتضاء المعرف بما ذكر والفعل فى الأمر فيطلق عليهما حقيقة .

وافعل لدى الاكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل لأوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب

اما الأمر الذي مادته همزة وميم وراء فحقيقة في الطلب جازما كان أم لا كما تقدم واما صيغة فعل الأمر وهو المراد بقوله افعل فمذهب الاكثر من المالكية وغيرهم انه حقيقة في الوجوب فيحمل عليه حتى يصرف عنه صارف وقيل في الندب لأنه المتيقن وقيل حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب وبه قال الماتريدي وقيل : أمر الله تعالى حقيقة في الوجوب ، وأمر من أرسله الله تعالى حقيقة في الندب اذا كان مبتدءا من جهته بخلاف الموافق لأمر الله تعالى في القرءان أو المبين لمجمل القرءان فهو حقيقة في الوجوب أيضا والمبتدا منه ما كان باجتهاده وان كان بمنزلة الوحى اذ لا يقع منه خطأ أو لا يقر عن القسم الأول لأنه ليس باجتهاده ومقتضى قولهم الموافق لأمر الله من القسم الأول لأنه ليس باجتهاده ومقتضى قولهم الموافق لأمر الله أو المبين له انه من القسم الثاني وهذا القول الرابع حكاد القاضى عبد الوهاب عن الأبهري وذكر المازرى رواية عنه بالندب مطلقا

تنبيسه، قال الفهرى: اتفقوا على ان صيغة افعل ليست حقيقة فى كل ما وردت فيه من تهديد وتسخير وغير ذلك من ستة وعشرين معنى ترد لها.

فائدة: حجة من قال ان فعل الامر حقيقة فى الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم (لولا ان أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل

صلاة) ولفظ لولا يفيد انتقاء الأمر لوجود المشقة ، والندب فى السواك ثابت فدل على ان الأمر لا يصدق على الندب بل على ما فيه مشقة وهو الوجوب وقوله تعالى « ما منعك ألا تسجد اذ أمرتك » ذمه على ترك السجود المامور به فى قوله اسجدوا لآدم قال القرافى : والذم لا يكون الا فى ترك واجب أو فعل مصرم وحجة الندب ان الأمسر تارة يرد للوجوب كما فى الصلوات الخمس وتارة للندب كما فى مسلاة الضحى والاشتراك والمجاز خلاف الاصل فجعل حقيقة فى رجمان الفعل وجواز الترك لانه الاصل من جهة ابراء الذمة وهذا بعينه هو الطلب قاله فى شرح التنقيح .

ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجا أو المفيد الوضع

يدرى بالبناء للمفعول والشرع نائبه ومفهم مفعول ثان والحجام معطوف على الشرع وجملة المفيد الوضع معطوفة على الجملة قبلها يعنى انهم اختلفوا فى الذى يفهم منه دلالة الأمر على الوجوب هل هو الشرع أو العقل أو الوضع أى اللغة أقوال:

حجة الأول قوله تعالى لابليس « ما منعك أن لا تسجد اذ أمرتك» الآية . وقوله « أفعصيت أمرى » ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ( لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) وأيضا المنقول عن الصحابة والأئمة المتقدمين التمسك بمطلق الأمر فى اثبات الوجوب الا بصارف عنه فترتب العقاب على الترك انما يستفاد من أمر الشارع وأمر من أوجب طاعته وحجة من قال انه العقل هى ان ما تفيده اللغة من الطلب يتعين أن يكون للوجوب لأن حمله على الندب يصير المعنى افعل ان شئت وهذا القيد ليس مذكورا وقوبل بمثله فى الحمل على الوجوب فانه يصير المعنى افعل من تجويز ترك والقائل انه اللغة يقول ان أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف أمر سيده مثلا بها للعقاب وأجيب بأن حكم أهل اللغة المذكور مأخوذ من الشرع لايجابه على العبد مثلا طاعة سيده .

وكونه للفور أصل المذهب وهو لدى القيد بتاخير أبسى

يعنى ان كون افعل للفور هو أصل مذهب مالك رحمه الله تعالى دلعلى الوجوب أو الندب على الصحيح قال القاضى لكن بعد سماع الخطاب وفهمه اما اقتضاؤه الفور على القول بأنه يقتضى التكرار فحكى القاضى عبد الوهاب الاتفاق عليه كما سياتى وعلى انه لا يقتضى التكرار فالمروى عن مالك اقتضاؤه الفور ، قال القاضى عبد الوهاب وهو الذى ينصره أصحابنا وأخذ لمالك من مسائل عديدة فى مذهبه منها الأمر بتعجل هدى الحج وايجابه الفور فى الوضوء بآيته ولا فرق فى اقتضائه الفور بين ان يتعلق بفعل واحد أو بجملة أفعال وفاقا للحنفية فى كوفه للفور حجة من قال انه للفور انه الاحوط وقوله تعالى : « ما منعك أن لا تسجد اذ أمرتك » فلولا الفور لكان من حجته أن يقول أمرتنى وما أو جبت على الفور قلا عتب على .

قوله: وهو أى الفور أبى أى منع دلالة فعل الأمر عليه اذا قيد بالتاخير نحو صم غدا فهذا محل وفاق وكذا لا خلاف اذا قيد بفور نحو قدم الآن.

وهل لدى الترك وجوب البدل بالنسص أو ذاك بنفسس الأول

يعنى: انه على القول بالفور وان الفور لا يتصور الا اذا تعلي بفعل واحد اذا تركه هل يجب عليه الاتيان ببدله بنفس الأمر الاول وعليه الاكثر أو لا يجب الا بنص ءاخر غير نفس الأمر الاول والبدل هو العزم على ادائه فى الوقت ليغارف المندوب فهو بدل من التقديم وقيل بدل من نفس الفعل وقيل ليس ببدل وانما هو شرط فى جواز التأخير تقديره وهل اذا ترك الفعل يكون وجوب البدل منه بنص آخر غير نفس الأمر أو ذلك أى وجوب البدل يكون بنفس الأمر الاول.

وقال بالتأخير أهل المغرب وفي التبادر حصول الارب

يعنى ان أهل المعرب من المالكية قالوا ان فعل الأمر للتأخير وفاقا للشافعية واختلف هؤلاء القائلون بالتراخى أى التأخير هل يجوز التأخير الى غير غاية على الاطلاق أو الى غير غاية بشرط السلامة فان مات قبل الفعل أثم وقيل لا يأثم الا ان يظن فواته .

قوله وفى التبادر يعنى: انه على القول بالتراخى فمن بادر حصل له الارب أى الامتثال بناء على ان التراخى غير واجب وقيل: ليس بممتثل بناء على انه واجب وهل ذا القول بعدم الامتثال خلف الاجملاء أو الجمهور خلاف .

والارجح القدر الذي يشترك فيه وقيل انه مشترك

يعنى ان الارجح فى الموضوع له فعل الأمر انه القدر المشترك فيه حذرا من الاشتراك والمجاز والقدر المشترك هو طلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور أو تراخ وقيل انه مشترك بين الفور والتراخى فيدل على كل واحد منهما حقيقة .

وقيل للفور أو العصرم وان نقل بتكرار فوفق قد زكن

يعنى: انه قيل انه لواحد من الفور أو العزم ، قال حلولو فالعزم بدل من التقديم قال القاضى عبد الوهاب وقيل بدل من الفعل وقيل ليس هو بدلا وانما هو شرط فى جواز التأخير قوله وان نقل ، يعنى: انه على القول بأن الأمر يقتضى التكرار فالاتفاق على كونه للفور معلوم عندهم كما تقدم (وزكن) مركب بمعنى علم وكونه للفور أو العزم قال به القاضى والباجى فى وقت الصلاة الموسع .

وهل لمرة أو اطلاق جلل أو التكرر اختلاف من خللا

جلا بالجيم فاعله ضمير الأمر يعنى: ان مذهب اصحابنا ان فعل الأمر موضوع للدلالة على الموة الواحدة وقاله كثير من الحنفية ومنا الشافعية لان المرة هي المتيقن وقال بعضهم: انه لمطلق الماهية لالتكرار ولا لمرة وعليه المحققون واختاره ابن الحاجب

قال الفهرى: وعندى الآتى بمرة ممتثل والمرة ضرورية اذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها من حيث انها ضرورية لا من حيث انها مدلوله قاله المحشيان حجة هذا القول انه ورد للتكرار كما فى الصلوات الخمس وللمرة كما فى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحل

عدم المجاز والاشتراك فوجب جعله حقيقة فى القدر المشترك بيغهما وهو أصل الفعل قاله فى شرح التنقيح ويحمل على التكرار على القولين بقرينة، وقال بعضهم انه للتكرار واستقرأه ابن القصار من كلام مالك لكن مالك خالفه أصحابه فى ذلك قاله فى التنقيح . حجة التكرار انه لو لم يكن له لامتنع ورود النسخ عليه بعد الفعل قاله فى شرح التنقيح وأيضا فهانكرار هو الأغلب .

قوله أو التكرار بالجر عطفا على مرة وقوله اختلاف من خلا مبتدا خبره محذوف أى فيه اختلاف من خلا أى مضى من الأصوليين .

# أو التكرر اذا ما علقا بشرط أو بصفة تحققا

التكرر مبتدا خبره تُحَقِّعِقاً بالبناء للفاعل بمعنى حصلت حقيقة وعلق مبنى للمفعول نائبه ضمير فعل الأمر يعنى أن مالكا وجمه وراصحابه والشافعية قالوا انه للتكرار ان علق بشرط أو بصفة خلافا للحنفية وبعض المالكية في انه لا يفيد معهما التكرار أي يفيد التكرار حيثما تكرر المعلق به ، نحو « وان كنتم جنبا فاطهروا » « والسارق والسارق المعلق بالابيه و « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » نتكرر الطهارة والقطع والجلد بتكرر الجناية والسرقة والزنا ويحمل المعلق المذكور على المرة بقرينة كما في أمر الحج المعلق بالاستطاعة في قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت » الآية وان كان المراد بالأمر في هذا الباب صيغته لكن الآية في حكم الأمر لافادتها ما يفيده ولا فرق على ظاهر كلام بعضهم بين كون الشرط والصفة علة كالامثلة المذكورة أم لا وذكر ابن الحاجب وغيره ان محل الخلاف فيما كان غير علة . ثم التكرر عند القائل به وان لم يعلق بشرط أو صفة حيث لايبان لامره يستوعب ما يمكن من زمان العمر لانتفاء مرجح بعضه على بعض .

واحترز بقوله ما يمكن عن أوقات ضروريات الانسان من أكل وشرب ونوم ونحوها ومما ينبنى على مسألة الخلاف فى الأمر هل يفيد التكرار تعدد السبب مع اتحاد المسبب هل يتعدد السبب أو لا ؟ كحكاية الاذان فمن يقول بالتكرر مطلقا أو ان علقبشرط أو صفة تعددت

عنده ومن لا فلا ولفظ الحديث فيه ( اذا اسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ) لكن مسائل الفروع منها ما يتعدد فيه المسبب بتعدد سببه اتفاقا ومنها ما لا يتعدد اتفاقا ومنها ما فى تعدده به خلاف ، قال ميارة في التكميل:

> ان يتعدد سبب والموجب كنا قض سهو ولوغ والفـــدا وذا الكثير والتعدد ورد وقد نظمت ما تعدد اتفاقا أو على خلاف بقولى :

متحصد كفي لهن موجسب حكاية حد تيمم بدا بخلف أو وفق بنص معتمد

أو دية ومهر غصب الحرة والثلث من بعد الخروج فاعلم كفارة الظهار من نسايفي غسل انا الولغ يرى بعدده تلاوة وبعد تكفيس يعسود يخرج ثلثا قاله من قد نطن لقصد تأسيس من الذي ائتــلا

وما تعدد فوقف غيرة عقيقة ومهر من لم تعلم والخلف في صاع المصرات وفي وهدى من نذر نحـر ولـــده حكاية المؤذنين وسجهود قدف جماعة وثلث قبل أن كفارة النمين بالله عيلا

قوله غرة أودية يعنى اذا تعدد الجنين تعدد الواجب من غرة أودية وكذا اذا نذر ثلث ماله فأخرج ثم نذره أيضا وكذا تعدد الكفارة عن اليوم الواحد بعد التفكير

بل هو بالامر الجديد جاء والامر لا يستلزم القضاء یجی لما علیه من نفع بنیی لانه في زمين معيين

يعنى : أن الامر بالشيء موقتا لا يستلزم عند الجمهور القضاء له أذا لم يفعل في وقته لأن الامر بفعل في وقت معين لا يكون الالملحة تختص بالوقت والى هذا التعليل أشار بقوله لانه أى لان الامر بفعل زمن معين يكون لما بنى عليه من نفع للعباد أى مصلحة بل القضاء يكون بأمر جديد يدل على مساواة الزمن الثاني للاول في المصلحة ،

والاصل أى الظاهر ، عدم المصلحة فضلا عن المساواة ، مثال الامر الجديد حديث الصحيحين ( من نسى صلاة فليصلها اذا ذكرها ) وحديث مسلم ( اذا رقد احدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها اذا ذكرها ) وتقضى المتروكة عمدا قياسا على ما ذكر بالاولى قاله في الآيات البينات وخرج بالوقت المطلق وذو السبب اذ لاقضاء فيهما اتفاقا

وخالف الرازى اذ المركب لكل جزء حكمه ينسحب يعنى: ان أبا بكر الرازى من الحنفية وهو موافق لجمهورهم نظر الى قاعدة أخرى وهي أن الامر بالمركب أمسر بأجزائه واليه الاشسارة بقوله اذ المركب . . المخ واللام في قوله لكل بمعنى على فالامر بشيء موقت اذا لم يفعل في وقته يستلزم عند جمهور المنفية القضاء لانه لما تعذر أحد الجزئين وهو خصوص الوقت تعين الجزء الآخر وهو فعلل المأمور به نحو صم يوم الخميس مقتضاه الزام الصوم وكونه في يوم الخميس فاذا عجز عن الثاني لفوات بقى اقتضاء الصوم فهذه المسألة تجاذ بها أصلان أحدهما الامر بالمركب أمر بأجزائه واليه نظر الحنفية والثاني ان الامر بفعل في وقت معين لا يكون الا لمصلحة تختص بالوقت واليه نظر الجمهور وهكذا كل مسألة تجاذبها أصلان أو أصول يجرى فيها الخلاف بحسب الاصول قال في التكميل:

وان يكن فى الفرع تقريران بالمنع والجرواز فالقولان

وليس من أمر بالأمر أمر لثالث الاكما في ابن عمر والامر للصبيان ندب نمي لما رووه من حديث خثعم

اللام فى قوله الثالث زائدة وخثعم كجعفر بن انمار أبو قبيلة من معد يعنى أن من أمر شخصا ثالثا بشيء لا يسمى آمر الذلك الثالث لمن وقع بينهما التخاطب فهو كمن أمر زيدا أن يصيح على الدابة فانه لا يصدق علية أنه أمر الدابة كقوله صلى الله عليه وسلم (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) ليس أمر للصبيان وقولم تعالى « وامر أهلك بالصلاة أ» الا أن ينص الآمِر على ذلك أو تقوم قرينة على أن الثانى مبلغ عن الاول فالثالث مامور اجماعاً كما في حديث الصحيحين (ان ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فذكره عمر للنبى صلى الله عليه وسلم فقال مره غليراجعها ) والقرينة مجيء الحديث في رواية بلفظ فامره صلى الله عليه وسلم ان يراجعها مع لام الامر فى فليراجعها وقال بعض الحنفية انه أمر لذلك الثالث والا فلا فائدة فيه لغير المخاطب ورد عليه زكرياء بانه يلزم عليه ان القائل لغيره: مر عبدك بكذا متعد لكونله ءامرا للعبد بغير اذن سيده وانه لو قال للعبد بعد ما ذكر لا تفعل يكون اتضا ولم يقل بذلك احد اه ورد دليله وهو قوله والا فلا فائدة فيه المخاطب بأنا لا نسلم انتفاء الفائدة لغير المخاطب اذ قد ينشأ المخاطب ولو فى الجملة أمره لغيره وقد ينشأ عن أمره امتثال عير وذلك كان فى الفائدة قاله فى الآيات البينات .

(فائدة) قال فى شرح التنقيح علم من الشريعة ان كل من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأمر غيره فانما هو علي سبيل التبليغ ومتى كان على سبيل التبليغ صار الثالث مامورا اجماعا. وعليه فالخلاف انما هو فى فى غير أمر الشارع لكن ما قاله متناقض مع قوله فى حديث مروهم بالصلاة انه ليس بأمر الصبيان ومع تمثيل المحلى للمسألة بقوله تعالى: « وامر أهلك بالصلاة » ومع قسول الزركشي وأبي زرعة ان الامر بالامر بالرجعة فى حديث (مسره فليراجعها) ليس أمرا بها فالصواب جريان الخلاف فى أمر الشارع كغيره ما لم تكن قرينة والامر بالرجعة عندنا واجب لظهور الامر فى الوجوب وعند الشافعية مندوب لان الامر بها لا يزيد على الامر بابتداء النكاح وهو مندوب.

قوله والامر للصبيان .. الخ ، يعنى ان أمر الصبيان بالمندوبات ليس منسوبا دليله لحديث ( مروهم بالصلاة بناء على أن الآمر بالامر بالشيء آمر به بل لما روى من حديث امرأة من خثعم ( قالت يا رسول الله ألهذا حج قال نعم ولك أجر )

تعليق أمرنا بالاختيار جسوازه روى باستظهار

يعنى: ان فى تعليق الامر باختيار المامور خلافا نحو افعل كذا ان شئت لكن الجواز استظهره المحلى فالباء فى قول به باستظهرا للمعية قال والظاهر الجواز والتخيير قرينة على ان الطلب غير جازم وقد روى البخارى انه صلى الله عليه وسلم قال (صلوا قبل المغرب

قال فى الثانية لمن شاء ) أى ركعتين كما فى أبى داوود وقيل : لا لما بين طلب الفعل والتخيير فيه من التنافى .

وآمر بلفظ عدا مسل دخل قصدا أو عن القصد اعتزل

يعنى أن الآمر بكسر المبم بلفظ يتناوله وغيره اختلفوا فيه هل يدخل فى قصده لتناول الصيغة له وصحح ونسب للاكثرين أولا يدخل فى قصده لبعدان يريد الآمر نفسه وصحح ونسب للاكثرين أيضا كقول السيد لعبده أكرم من أحسن اليك وقد أحسن هو اليه وقد تقوم قرينة على عدم الدخول كقوله لعبده تصدق على من دخل دارى وقد دخلها هو للقرينة فيه كما قال زكرياء أن التصدق تمليك وهو لا يتصور فى المالك لما يتصدق به أذ المالك لا يملك نفسه وفعل عبده كفعله .

أنب اذا ما سر حكم قد جرى بها كسد خلة للفقرا

يعنى أنه يجوز للمامور أن ينيب غيره فيما كلف به على الاصح اذا حصل بالنيابة سر الحكم أى مصلحته التي شرع لها سواء كان ماليا كسد خلة الفقراء في المال المخرج في الزكاة أو بدنيا كالحج الإ لمانع من الحكمة كما في الصلاة . وخالفت المعتزلة فقالت لا يدخل البدنى لان الامر به انما هو لقهر النفس وكسرها بفعله والنيابة تنافى ذلك الا لضرورة كما في الحج فنحن نشترط للجواز عدم المانع وهم يشترطون له الضرورة فاذا أنتفى المانع جازت بدون ضرورة عندنا دون المعتزلة ورد على المعتزلة بأنها تنافيه لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة والمانع في الصلاة هو أن المقصود بها من الخضوع والانابة لله لا يحصل بالنيابة قاله حلولوا قال في الآيات البينات : أنَّ المحلى لم يبين المانع في الصلاة ولا يصح أن يكون منافاة النيابــة للمقصود من كسر النفس لان هذا هو حجة المعتزلة في البدني مطلقا وقد صرح بردها نعم يمكن أن يجعل المانع كون المقصود الكسر والقهر على أكمل الوجوه كما دل عليه تصرف الشرع وذلك لا يحصل مع النيابة وان حصل فيها مطلق الكسر . ومما لا يقبل النيابة اتفاقا النية ولا يرد على ذلك نية الوالى عن الصبى فانها على خلاف الاصل قولنا يجوز للمامور نعنى به الجواز العقلى وعلى أنه جائز عقلا فهو واقع شرعا والمعتزلة تمنعه عقلا فضلا عن الوقوع .

والامر ذو النفس بما تعينا ووقته مضيق تضمنا نهيا عن الموجود من اضداد أو هو نفس النهى عن انداد

يعنى أن الامر النفسى بشيء معين وقته مضيق يتضمن أي يستلزم عقلا النهى عن الوجود من اضداده واليه ذهب أكثر أصحاب مالك وصار اليه القاضى فى آخر مصنفاته والمشمور عنه أنه عينه واحدا كان الضد كضد السكون أى التحرك أو أكثر كضد القيام أى العَدود وغيره. أما النقيض الذي هو ترك المامور به فانه عنه أو يتضمنه اتفاقا فقوله قم يستلزم النهى عن ترك القيام بلا خلاف كذا قالوا الا أن النهى عن الترك هو عدم الفعل ولا تكليف الا بفعل ففي العبارة تجوز أو يقال ترك المامور به هو الكف عنه وهذا ضد لا نقيض وجعلنا تقييد الضد بالموجود للاحتراز بناء على أن الضد لا يتقيد بالموجود وهو الذى في اللغة والمشهور في الاصطلاح انه مقيد به قوله: أو هو نفس . الـخ أو لتنويع الخلاف والانداد الاضداد يعنى أن الاشعرى والقاضي وجمهور المتكلمين وفحول النظار ذهبوا الى أن الامر النفسى بشيء معين ووقته ضيق هو نفس النهى عن ضده الواحد أو اضداده فالمعنى أن ما يصدق عليه أنه أمر نفسى هل يصدق عليه أنه نهى عن ضده أو مستلزم له سواء كان ايجابا أو ندبا فالنهى عن الضد فى الواجب يكون على وجه التحريم وفى الندب على وجه الكراهة وبيان ذلك أن الطلب واحد هو بالنسبة الى المامور به أمر والى ضده نهى وقولنا بشيء معين احترازا عن المخير فيه من أشياء فليس الامر به بالنظر الــــى ما صدقه نهيا عن ضده منها ولا مستلزما له اتفاقا وبقولهما صدقه أي فرده المعين احترز عن النظر الى مفهومه وهو الاحد الدائر بين تلك الاشياء فان الامر حينئذ نهى عن الضد الذى هو ما عدا تلك الاشياء قاله في الآيات البينات مستصوبا له على ما لغيره واحترز بقوله ووقته مضيق عن الوسع فيه قال فى شرح التنقيح ويشترط فيه أيضا أن يكون مضيقا لان الموسع لا ينهى عن ضده . واستشكل القول الثاني بأن الطلب وإن اتحد في نفسه يلزم تعايره فيهما اذ يعتبر في الامر تعلقـــه بالفعل وفي النهى تعقله بالترك والطلب باعتبار تعلقه بالفعل غير الطلب باعتبار تعقله بالترك واذا تباين ما يعتبر فيهما وجب تباينهما اذ مجموع

الطلب والتعلق بالترك يباين مجموع الطلب والتعلق بالفعل فكيف يصح الحكم بأن أحدهما هو الآخر ويجاب بأن كلا منهما عبارة عن مجموع الطلب والتعلق واما المتعلق الذي هو الفعل والترك فخارج عن حقيقتهما نظيره تفسيرهم العمى بعدم البصر مع ما حققه السيد ان حقيقته العدم والاضافة الى البصر مع خروج المضاف اليه وهو البصر عن حقيقته قاله في الآيات البينات واستشكل بعضهم تصوير هذه المسألة بأنه أن كان المراد الكلام النفسى بالنسبة إلى الله تعالى فالله عليم بكل شيء . وكلامه واحد بالذات وهو أمر ونهسي وخبر واستخبار وغيرها باعتبار المتعلق ، وحينئد فأمر الله بالشيء عين النهي عن ضده بل وعين النهي عن شيء آخر لا تعلق له به فكيف يأتى فيه الخلاف بين أهل السنة ولهذا قال القرافي والغزالي هذا لا يمكن فرضه في كلام الله تعالى فانه واحد هو أمر ونهى وغيرهما فلا تتطرق الغيرية اليه فليفرض في كلام المخلوق . وان كان المراد بالنسبة الى المخلوق فكيف يكون عين النهى عن ضده أو يتضمنه مع احتمال ذهوله عن الضد مطلقا كما هو حجة من قال لا عينه ولآ يتضمنه ؟ وجوابه ان الكلام في التعلق أي فهل تعلق الامر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده بمعنى أن الطلب له تعلق واحد بأمرين هما فعل الشيء والكف عن الضد فباعتبار الاول هو أمر وباعتبار الثاني هو نهى أو أن متعلق ذلك التعلق الواحد هو الفعل ولكنه مستلزم لتعلق الطلب بالكف عن الضد كالعلم المتعلق بأحد شيئين متلازمين كيمين وشمال وفوق وتحت فيستلزم تعلقه بالآخر ذكره المحشيان ومثله في الآيات البينات

ويتضمن الوجوب فرقا بعض وقيل لا يدل مطلقا

يعنى: أن بعضهم فرق بين أمر الوجوب وأمر الندب فقال يتضمن الاول النهى عن ضده بخلاف الثانى فانه لا عينه ولا يتضمنه لان الضد فيه لا يخرج به عناصله من الجواز بخلاف الضد فى أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك قوله: وقيل: لا يدل مطلقا ، يعندى : أن الابيارى مناوامام الحرمين والغزالى من الشافعية قالوا أن الامسر المذكور ليس عين النهى ولا يتضمنه مطلقا أى أمر وجوب كان أو ندب

لان جهة الامر غير جهة النهى ومنعوا دليل القولين الاولين وهو أنه لما لم يتحقق المامور به بدون الكف عن ضده كان طلبه طلبا للكف أو متضمنا لطلبه فان الملازمة فى الدليل ممنوعة لجواز أن لا يحضر الضد حال الامر فلا يكون مطلوب الكف به بأن يأمر بالشيء من لا شعور له بضده . ؟

ففاعل فى كالصلاة ضدا كسرقة على الخلاف يبدى الا اذا النص الفساد أبدى مثل الكلام فى الصلاة عمدا

فاعل مبتدأ خبره يبدى بالبناء للمفعول أى يظهر ويبنى على الخلاف المذكور اتيان المكلف فى العبادة بضدها هل يفسدها أو لا ؟ والمشهور فى السرقة صحة الصلاة وادخلت الكاف من صلى بحرير أو ذهب أو نظر لعورة امامه فيها فعلى أن الامر بالشيء نهى عن ضده بطلب الصلاة اذا قلنا ان النهى يبدل على الفساد . قوله كسرقة بسكون البراء لان فعلا بكسر العين يجوز فيه تسكينها قال علولوا : ويحتمل أن يكون مثار الخلاف النظر الى تعدد الجهة وصحة الانفصال كالصلاة فى الدار المعصوبة اه . ومحل الخلاف حيث لم يدل دليل على الفساد كالكلام فى الصلاة عمدا كما أشار له بقوله : الا النص الفساد ابدى : المنخ . . والفساد مفعول أبدى مقدم عليه والنهى فيه غابر الخلاف أو أنه أمر على ائتسلاف وقيل لا قطعا كما فى المختصر وهو لدى السبكى رأى ما انتصر

يعنى: أن النهى النفسى عن شيء تحريما أو كراهة جرى فيه من الخلاف مثل ما فى الامر النفسى أى هل هو أمر بالضد أو يتضمنه أولا عينه ولا يتضمنه أو نهى التحريم يتضمنه دون نهى الكراهة فان كان الضد واحدا كضد التحرك فواضح أو أكثر كضد القعود أى القيام وغيره فالكلام فى واحد منه أيا كان بخلاف مامر من أن الامر بالشيء الذى له أكثر من ضد نهى عن اضداده الوجودية كلها اذ لا يتأتى الاتيان بالمامور به الا بالكف عنها كلها.

قوله أو أنه أمر . الـخ ، بفتح همزة أنه عطفا على غابـر يعنى أن النهى يزيدعلى الامر قولين .

أحدهما هو أنه أمر بالضد اتفاقا وهي طريقة القاضي بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد وانما أجرى القطع في جانب النهى دون جانب الامر لان النهي أهم لانه من قبيل درء المفسدة بخلف الامسر فانه من قبيل جلب المصلحة ودرء المفاسد أهم ولذا اشتهر أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولا يقال أن الامر يتضمن النهي لانا نقول المقصود بالذات في الامر الفعل دون الترك بخلافه في النهي فأن المقصود بالذات فيه الترك قال في الآيات البينات وقد يقال لا حاجة الى ذلك كله لان القطع مبنى على أن المطلوب في النهي فعل الضد ولا اشكال حينئذ في القطع لانه أذا كان المطلوب في النهي فعل الفد ولا أن يكون أمرا به لكن يتوجه حينئذ أنه لم كان على هذا القول المطلوب في النهي فعل الضد ولم يكن المدللوب في الامر ترك الفد ويفرق بأن هذا القائل نظر الى أنه لا تكليف الا بفعل فيكون المكلف به فعل الضدكما تقدمت حكاية هذا في مسألة لا تكليف الا بفعل ، وان كان الصحيح كما تقدم أن المكلف به فيه هو الكف وهو فعل

والقول الثانى: أنه ليس أمرا بالضد لا على وجه المطابقة ولا التضمن اتفاقا بناء على ان المطلوب فيه انتفاء الفعل مسنا القول ابن الحاجب فى مختصره ، لكنه عند تاج الدين السبكى رأى أى قول غير منصور ولا مقبول ولذلك لم يذكره فى جمع الجوامع لقوله أنه لم يقف عليه فى كلام غيره لكن الناقل أمين والمثبت مقدم .

وأما الامر اللفظى والنهى اللفظى فليس ذل منهما عين الآخر اتفاقا ولا يستلزمه على الاصح

الامران غير المتماثلين عدا كصم نم متغايرين

الامران مبتدأ وغير حال منه أو نعت وعدا بالتركيب خبره ومتعايرين حال من ضمير عدا ان كان من العدد ومفعول ثان ان كان

بمعنى الظن يعنى أن الامر اذا تكرر والثانى غير مماثل للاول كان الثانى مغايرا للاول تعاقبا بأن لا يتراخى ورود أحدهما عن الآخر،أم لا أ فان تراخى فيعمل بهما دون عطف كصم نم أو تعاطفا وهما غير ضدين نحو أركعوا واسجدوا أو تضادًا ، لان الشيء لا يؤكد بضده ويشترط فى ذلك أن يكونا فى وقتين نحو اكرم زيدا وأهنه فان اتحد حمل الكلام على التخيير ولا يحمل على النسخ لان من شرطله التراخى حتى يستقر الامر الاول ويقع التكليف به والامتحان وتكون الواو حينئذ بمعنى أو ، قاله فى شرح التنقيح لكن جعله الركوع والسجود خلافين غير ظاهر فى غير بعض حالات الايماء للسجود بل الظاهر انهما ضدان .

وان تماثلا وعطف قد نفى بلا تعاقب فتأسيس قفى

بتركيب قفى يعنى: أن الامر اذا تكرر وكان الثانى مماثلا للاول من غير عطف ومن غير تعاقب (بل تراخى الثانى عن الاول فكون الثانى تأسيسا أمر مقفو أى متبع لانه هو الذى ذهب اليه أهل الاصول وهو الصحيح لأن الخلاف لا يتصور إلا قبل صدور الفعل الأول فإذا قال له صم بعدأن صام يوما يتعين الاستيناف وان تعاقب الاول.

وان تعاقبا فذا هو الاصح والضعف للتأكيد والوقف وضح ان لم يكن تأسس ذا منع من عادة ومن حجى وشرع

يعنى: انه اذا كرر مع التماثل أو التعقيب نحو صل ركعتين صل ركعتين صل ركعتين فالتأسيس هو الصحيح قال القاضى: فالصحيح انه للتكرار أي التأسيس ويعمل بهما كان الامر للوجوب أو للندب وعزاه ولى الدين للاكثرين لان الاصل التأسيس لا التأكيد وقيل للتأكيد لان الاصل براءة الذمة وقيل بالوقف وكونه للتأسيس على الراجح ما لم يمنع منه مانع عادى نحو اسقنى ماء اسقنى ماء فان العادة باندفاع الحاجة بمدة في الاول ترجح التأكيد أو عقلى نحو اقتل زيدا اقتل زيدا لكن هنا التأكيد متعين قطعا وكذا اذا منع من التكرار ما نع شرعى كتكرير العتق في عبد واحد وقد يكون المانع غير ما ذكر كما اذا كان الامر الاول مستغرقا للجنس

والثانى يتناول بعضه نحو « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » على تقدير كون الثانى غير معطوف وذهب بعضهم الى ان الصلاة الوسطى ونحوها غير داخل تحت الصلوات فيفيد ما أفساده الاول ، والصحيح عند القاضى انه محمول على التأكيد لبعض مدلول العام المتقدم وان كان الخاص مقدما نحو صم يوم الجمعة صم كل يوم فهاهنا العام يحمل على عمومه ويفيد غير ما أفاده الاول وهو مؤكد لمدلول الاول ضمنا .

ومن موانع التأسيس أن يكون عهد نحو صل ركعتين صلل الركعتين وكذا اذا دلت قرينة حال على التأكيد .

وان یکن عطف فتأسیس بــــلا منع یـــری لدیهـم معــولا

تأسيس مبتدا ، وبلا منع نعته ويرى بالتركيب ومعولا بفتح الواو مفعوله الثانى وجملة يرى خبر يعنى انه اذا كرر الامر مع التعاطيف والتماثل فالمعول عليه والمعتمد هو التأسيس عند عدم المانع منه كان المانع شرعيا أو عقليا أو عاديا كما تقدمت امثلتها نحو صل ركعتين وصل ركعتين لأن العطف يقتضى التعاير واختاره القاضى وقال القاضى عبد الوهاب وهو الذى يجرى على قول أصحابنا وقيل تأكيد لان الاصل براءة الذمية

تنبيه: التأكيد عند المانع العقلى نحو اقتل زيدا واقتل زيدا

متعین وكذا يتعین مع الشرعی كاعتق سعدا واعتق سعدا اذ لا يجوز آن يتزايد عتقه ويتوقف تمام حريته على عدد كالطلاق ويترجح التأكيد في غيرهما

والامر للوجوب بعد الحظال وبعد سؤل قد أتى للاصال

يعنى ان الأمر أى افعل وكل ما يدل على الامر اذا ورد بعد الحظر المتعلقه فهو حقيقة فى الوجوب عند قدماء أصحاب مالك والباجى وأصحاب الشافعى ، خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعى فى أنه للاباحة فمن

استعماله فى الوجوب قوله « فاذا انسلخ الأشهر الحرم غاقتلوا المشركين» ومن استعماله فى الاباحة « واذا حللتم فاصطادوا » « غاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الارض » « غاذا تطون فاتوهن » فهذه الامثلة الثلاثة حقيقة شرعية على الثانى مجاز على الأول والآية الاولى بالعكس قال فى الآيات البينات ظاهر اقتصارهم على الحظر عدم جريان هذا الخلاف فى وروده بعد نهى التنزيه بل يتفق حينئذ على انه للوجوب على أصله والمراد بالأمر فى قوله والامر اللفظى لا النفسى .

قوله وبعد سؤل أى سؤال واستفهام وبعضهم يعبر بالاستيذان مكان السؤال ، يعنى: ان الأمر اللفظى اذا ورد بعد سؤال فهو حقيقة فى الوجوب كما يقال لمن قال افعل كذا افعله ومنه فى غير الوجوب قوله تعالى « فكلوا مما أمسكن عليكم » فان سبب نزول الآية فيما روى سؤالهم عما أخذوه باصطياد الجوارح وفى حديث مسلم ( أأصلى فى مرابض الغنم قال نعم ) فانه بمعنى صل فيها قوله للوجوب متعلق بأتى وهو خبر عن الامر وبعد الحظل حال من الامر وبعد سؤل عطف عليه قوله للاصل علة لاتيانه للوجوب أى انما أتى فيما ذكر للوجوب بناء على أن الوجوب هو مسمى الأمر حقيقة ولا فرق بين أن يتقدمه حظر أو استيذان أولا ومن قالللإباحة بعل تقدم الحظر أو الاستئذان فرينة صارفة عن الوجوب اللغوى بل هو عنده حقيقة شرعية أو عرفية فى الاباحة فالقولان من الوجوب والاباحة مبنيان على ان افعل حقيقة فى الوجوب.

وبالاباحة قال المتأخرون من المالكية:

أو يقتضى اباحة للاغلب اذا تعلق بمثل السبب الا فذى المذهب والكثير له الى ايجابه مصير

يعنى: ان القاضى عبد الوهاب نقل فى المسألة تفصيلا عن بعضهم وهو ان الحظر السابق اذا كان معلقا على وجود علة أو شرط أو غاية وورد الامر بعد ما زال ما علق عليه أفاد الاباحة عند جمهور أهل العلم لان الغالب فى عرف الشرعاستعماله فى ذلك كقوله تعالى « واذا حللتم فاصطادوا » « فاذا قضيت الصلاة فانتشروا » وقوله صلى الله عليه

وسلم (كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحى فوق ثلاث من أجل الدافة التى دفت عليكم فالآن فادخروها) أو كما قال وان يكن غير ما ذكر فمذهب مالك وأصحابه ان الأمر للاباحة كما أشار له بقوله: الا فذى المذهب أى الايكن معلقا فذى الاباحة هى مذهب مالك وأصحابه .

وقال أكثر أهل الأصول: انه للوجوب كما أشار له بقوله: والكثير له الله الله الله الله مصير الا أنه عند الاكثر لا يتحتم كونه للوجوب بل هو عندهم محمل على ما كان يحمل عليه ابتداء من وجوب على مذهب الاكثر أو ندب على أنه حقيقة فيه أو من غير ذلك فتحصل فى ورود الامر بعد الحظر ثلاثة أقوال ، قولان مطلقان وقول مفصل ذكره فى شرح التقيح وكذلك هو فى الآيات البينات وفى شرح حلولو على جمع الجوامع.

بعد الوجوب النهى لا متناع للجل والبعض للاتساع وللكراهـة برأى بانا وقيل للابقا على ما كانا

يعنى: ان النهى أى لا تفعل اذا ورد بعد الوجوب فهو للامتناع ، أى تحريم ذلك الواجب عند جل أهل الأصول كما فى غير ذلك فتقدم الوجوب ليس قرينة صارفة له عن أصل وضعه الذى هو التحريم وذكر القاضى وغيره الاتفاق عليه وانما فسرنا النهى بلا تفعل احترازا عن النهيل النفسى اذ لا يتصور أن يكون للاباحة لأنه طلب الكف والطلب لا يكون اباحة وقضية اقتصار أهل الأصول على الوجوب انه بعد الندب للتحريم بلا خلاف وهو غير بعيد لانه الأصل قاله فى الآيات البينات

واما النهى بعد السؤال فيحمل على ما يفهم من السؤال من ايجاب أو ندب أو ارشاد أو اباحة أو على ما يفهم من دليل خارج . فمما ورد منه للتحريم خبر مسلم والبخارى عن المقداد قال (أرأيت ان لقييت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب احدى يدى بالسيف ثم قطعها شم لاذ عنى بشجرة فقال أسلمت لله أفاقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال : لا ) ومما ورد منه للكراهة حديث مسلم (أأصلى في مبارك الابل ؟ قال : لا ) وحديث أنس (قال رجل : يا رسول الله الرجل منا يلقى أخساه أينحنى له ؟ قال : ) وحديث سعد (في الوصية بجميع ما له فقال صلى

الله عليه وسلم: لا) حمله على التحريم من فهم ان الرسؤال عن الاباحة ويحتمل أن يكون السؤال عن الندب قوله والبعض .. الخ يعنى ان معضهم قال: النهى بعد الوجوب للاتساع أى الاباحة لأن النهى عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه فيثبت التخيير فيه .

قوله: والكراهة برأى بانا أى ظهر كون النهى بعد الوجوب للكراهة في رأى بعضهم قياسا على أن الأمر بعد الحظر للاباحة بجامع ان كلا من صيغة افعل ولا تفعل تحمل على أدنى مراتبها اذ الكراهة آدنى مرتبتى صيغة لا تفعل كما ان الاباحة أدنى مراتب صيغة افعل قاله زكرياء قوله وقيل للابقا . الخ قصر الابقاء للوزن يعنى : ان بعضهم قال : ان النهى بعد الوجوب انما هو لاسقاط الوجوب ويرجع الأمر الى ما كان عليه قبله من تحريم لكون الفعل مضرة أو اباحة لكونه منفعة وانما كان مذهب الجمهور في هذه المسألة التحريم وفي التي قبلها الاباحة لأن المقصود بالذات من النهى دفع المفسدة ومن الامر تحصيل المصلحة واعتناء الشارع بالأول أشد وانما قلنا بالذات لأن دفع المفسدة يتضمن تحصيل المصلحة وبالعكس كما قاله في الآيات البينات فاحفظه فانه تقييسس .

تنبيه: ابقاء ما كان عليه أصل من الأصول وهو المعبر عنه باستصحاب الأصل .

كالنسخ للوجوب عند القاضى وجلنا بذاك غير راضى بل هو فى القوى رفع الحرج وللاباحة لدى بعض يجى وقيل للندب كما فى مبطل أوجب الانتقال للتنفل

يعنى: ان القاضى عبد الوهاب قال: انه اذا نسخ وجوب الشىء يبقى على ما كان عليه قبل الوجوب من تحريم أو اباحة وصار الواجب بالنسخ كان لم يكن لكن جمهور المالكية لم يرض ما قاله القاضى وفاقا لغيرهم بل هو أى نسخ الوجوب معناه عند الجمهور رفع الحرج عن الفاعل فى الفعل والترك من الاباحة والندب عند القرافى والكراهة أيضا عند المحلى وبيانه على ما قال فى شرح التنقيح ان الامر دل على جواز

الاقدام والنسخ على جواز الاحجام فيحصل مجموع الجوازين مسن الامسر وناسخه لا مسن الامسر فقسط وصسورة المسألة أن يسقسول الشسارع: نسخست وجوبه أو رفعته مثلا لا أن قال رفعت ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل والمنع من الترك فان هذه المسألة يرتفع فيها الجواز اتفاقا ويثبت التحريم ولا يرد أن نسخ استقبال بيت المقدس لم يبق معه الجواز لان انتفاء الجواز من دليل آخر لا من مجرد النسخ و هذا أن لم يثبت أن النسخ له برمته وجوبا وجوازا والا فلا ورود مطلقا قاله في الآيات البينات .

والمراد بالقاضى هنا عبد الوهاب كما رأيت لكن متى أطلق القاضى عند أهل الأصول فالمراد به القاضى أبو بكر الباقلانى .

قوله وللاباحة . الخ يعنى : ان الاقوال الثلاثة غير الاول ، اتفقوا على ان الوجوب اذا نسخ بقى الجواز لكن اختلفوا فى معنى الجواز فحمله الجمهور على رفع الحرج لان الجواز ياتى بمعنى الاذن فى الفعل الشامل للاباحة والندب والوجوب لكن الوجوب نسخ فيبقى ما سواه وبعضهم حمله على الاباحة بمعنى استواء الطرفين كما هوا اصطلاح المتأخرين وانما حملوه على الاباحة لانه بارتفاع الوجوب ينتفى الطلب فيثبت التخيير وفيه عندى نظر لأن الوجوب أخص من الطلب ولا يلزم من رفع الأخص رفع الأعم ولم أر من تعرض لجوابه.

قوله وقيل: للندب يعنى: ان بعضهم قال: ان الوجوب اذا نسخ بقى الجواز أى الاستحباب اذ المحقق بارتفاع الوجوب انتفاء الطلب المجازم فيثبت الطلب غير الجازم وهذا القول غريب من جهة النقل وان كل ظاهرا من جهة العقل وظاهر كلم الغزالي وغيره يقتضى انه لم يقل به أحد خلاف ما يقتضيه كلام ابن تيمية من وجوده وفي مذهبنا مسائل تشهد له كما في طرو مبطل للصلاة أوجب الانتقال للتنفل أى السلام على نافلة أى شفع ووجهه كما في شرح حلولو على جملل الجوامع ان الواجب مندوب وزيادة فاذا طرأ ما يبطله بقى المندوب ولم يبطله بالكلية .

وجوز التكليف بالمحال في الكل من ثلاثة الاحوال

يعنى: انه يجوز عقلا أن يكلف الله تعالى عباده بفعل محال سواء كان محالا لذاته أى ممتنعا عادة وعقلا كالجمع بين السواد والبياض أم لغيره أى ممتنعا عادة فقط كالمشى من الزمن والطير ان والبيضا أم لغيره أى ممتنعا عادة فقط كالمشى من الزمن والطيران معنى قوله فى الكل من ثلاثة الاحوال .

قوله وقيل بالمنع يعنى ان أكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بالمحال الذى امتنع لغير تعلق علم الله بعدم وقوعه لانه لظهور امتناعه للمكلفين لا فائدة في طلبه منهم .

واجيب بأن فائدته اختبارهم هل يأخذون فى المقدمات فيترتب الثواب أو لا فيترتب العقاب لكن هذا الجواب على سبيل التنزل أى ان سلمنا انه لا بد فى أفعال الله تعالى من ظهور فائدة للعقل مع انا لا نسلم ذلك « لا يسأل عما يفعل » وله ان لا يظهرها اذ لا يلزم الحكيم اطلاع من دونه على الحكمة .

اما الممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه فالتكليف به جائز وواقع اجماعا وذلك كايمان أبى جهل وهذا محال عقلا لا عادة لان العقل يحيل ايمانه لاستلزامه انقلاب العلم القديم جهلا ولو سئل عنه أهل العادة لم يحيلوه كذا جرى عليه كثير ، وكلام بعض المحققين ظاهر فى انه ليس محالا عقلا أيضا بل ممكن مقطوع بعدم وقوعه ، والخلف لفظى اذ هو ممكن ذاتا محال عرضا فالكثير نظروا الى استحالته بالعرض والبعض نظر الى امكانه ذاتا .

تنبيه: اعلم ان هذه المسألة تكلم عليها أهل الاصلين وجه تعلقها بأصول الفقه ان الاصول عبارة عن العلم بادلة الاحكام من حيث الاجمال وهو يستدعى البحث فى المحكوم به وهو الافعال ، ومن شرط الفعل أن يكون مقدورا للمكلف . ووجه تعلقها بأصول الدين أن الاشعرية اذا أثبتوا عموم الصفات لله تعالى وبينوا ان كل حادث واقع باردة الله

تعالى وقدرته قالت المعتزلة هذا يلزم منه التكليف بالمحال لان الله تعالى اذا أمر بفعل وهو من خلقه كان حاصل الأمر افعل با من لا فعل له وافعل ما أنا فاعله ، وأجيب بالزامهم على قواعدهم مثله نمان خلاف المعلوم مكلف به وفعله متوقف على خلق داع من الله تعالى وقد كلفه ولم يخلفه له ، وأجيب أيضا بأن للعبادة فى بعض الافعال كسا والتكليف انما يقع بالمكسوب

### وليس واقعا اذا استحالا لغير علم ربنا تعالى

يعنى: أن التكليف بالمحال غير واقع فى الشريعة اذا كانت استحالته لغير تعلق العلم بعدم وقوعه بشهادة الاستقراء وقوله تعالى: « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ، واما وقوع التكليف بالثانى فلان الله تعالى كلف الثقلين بالايمان وقال: « وما أكثر الناس ولو حرصت بمومنين » فامتنع ايما أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه .

وما وجود واجب قد اطلقا به وجوبه به تحققا

وجود مبتدا خبره به . وجملة وجوبه الخ . خبر الموصول ، وأطلق مبنى للمفعول . يعنى ان الشيء المقدور للمكلف الذي لا يوجد الواجب المطلق ايجابه الا به واجب بوجوب ذلك المطلق عندنا . وعند جمهور العلماء سببا كان أو شرطا اذ لو لم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه فاحترز بالمطلق عن الواجب المقيد وجوبه بسبب أو شرط فأسباب الوجوب وشروطه لا يجب اجماعا تحصيلها بوجوب ما توقف عليها من فعل وانما الخلاف فيما يتوقف عليه ايقاع الواجب عليه وصحته بعد تحقق الوجوب غللا على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب أو شرط وانتفاء مانع لا يجب تحصيله بوجوب ما توقف عليه ولا يجب بها الصوم ولا تجب لاجله اجماعا ، والدين يمنع وجوب الزكاة ولا يجب دفعه لاجلها اجماعا والى هذا الاشارة بقولنا وما وجود . الخ والفرق بين قول السيد لعبده اصعد السطح ، واصعد السطح اذا نصبت السلم ظاهر والضمير في به الاول وفي وجوبه للموصول وفي به الثاني المطلق .

فاعل يكلف بكسر اللام ضمير الله تعالى ، يعنى: ان الجمهسور اشترطوا فى وجوب المتوقف عليه بوجوب الواجب المطلق شرطا معروفا وهو قدرة المكلف على ذلك المتوقف عليه احترازا عن غير المقدور فائه لا يجب بوجوبه كتوقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله وارادته وقدرته بايجاده ، فهذا القسم لا يوصف بالوجوب بل عدمه يمنع الايجاب الا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال فلا يقيد بالقدرة عليه قالسه حلولسوا.

### كعلمنا الوضوء شرطا فى أدا فرض فأمرنا به بعد بسدا

هذا مثال المقدور للمكلف يعنى انه اذا علمنا من الشارع ان الوضوء شرط للصلاة ثم أمرنا بالصلاة مطلقا فانه يجب بوجوب مشروطه لانه مقدور لنا قال في شرح التنقيح: فلو قال الله تعالى صلوا ابتداء صلينا بغير وضوء حتى يدل دليل على اشتراط الطهارة اذ لا معنى لشرطيته سوى حكم الشارع انه يجب الاتيان به عند الاتيان بذلك الواجب ولا فرق في الوجوب بين كون الشرط شرعيا كالوضوء أو عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كعسل جزء الرأس لتحقق غسل الوجه فلا يمكن عادة غسل الوجه بدون غسل جزء الرأس ومنه امساك جزء من الليل للصائم وفيه خلاف عندنا وكالاتيان بخمس صلوات لاجل منسية جهل عينها وكذا الحكم فيما اذا اختلط ثوب طاهر بثياب نجسة أو اناء طاهر بآنية نجسة فانه يصلى بعدد النجس وزيادة طاهر وقيل يتحرى قاله حلولوا وهل فانه يصلى بعدد النجس وزيادة طاهر وقيل يتحرى قاله حلولوا وهل دلالة الواجب المطلق على سببه أو شرطه بالتضمن أو الالتزام أو من دليل خارجي ؟ أقوال ! قوله فأمرنا الخ أمر مبتدا مضاف السي مفعوله وخبره جملة بدا .

### وبعض ذى الخلف نفاه مطلقا

أى سببا كان أو شرطا يعنى: ان بعض المخالفين لمذهب مالك نفى وجوب المقدور الذى لا يوجد الواجب المطلق ايجابه الا بعم بوجوب ذلك الواجب لان الدال على الواجب ساكت عنه فالامر عندهم

لا يقتضى الا تحصيل المقصد لا الوسيلة ولم يعطو الوسيلة حكسم مقصدها بدليل انه اذا ترك المقصد كصلاة الجمعة والحج فانه يعاقب عليهما دون المشى اليهما واذا لم يستحق عقابا عليه ام يكن واجبا لان استحقاق العقاب من خصائص الوجوب قلت : ولعل هذين الدليلين غير مسلمين عند الجمهور والالما تأتى لهم القول بوجوبه به

### والبعض ذو رأيين قد تفرقا

يعنى : ان بعض المخالفين لنا غير المطلقين ذهبوا الى رأيين مختلفين فبعضهم قال انه يجب بوجوبه ان كان سببا كامساس النار لمحل فانه سبب أحراقه عادة بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة ، والفرق ان السبب لاستناد المسبب اليه أشد ارتباطا به من الشرط بالمشروط لانه يلزم من وجوده وجود المسبب بخلاف الشرط مع المشروط وقال امام الحرمين يجب ان كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا علقيا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء الرأس بغسل الوجه غلا يجب بوجوب مشروطه اذ لا وجود لصورة مشروطه عقلا أو عادة بدونه فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرعى فانه لولا اعتبار الشرع له لوجد صورة مشروطه بدونه فكان اللائمي قصد الشارع له بطلب الواجب للحاجة الى قصده به لعدم ما يقتضيه . والعقلى والعادى توقف وجود صــورة الواجب عليهما مقتض لهما ومعن عن قصدهما ، وسكت امام الحرمين عن السبب وهو لاستناد المسبب اليه في الوجود كالعقلى والعادى فلا يقصده الشارع بالطلب فلا يجب كما أفصح به ابن الحاجب في مختصره الكبير وقول السبكي في دفعه السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي منعه المحلى وأيد المنع بأن السبب ينقسم كالشرط الى ، شرعك كصيغة الاعتاق له ، وعقلى كالنظر للعلم يعنى عند من يجعل حصول العلم عقب صحيح النظر بطريق اللزوم العقلى لا العادى وعادى كجز الرقبة للقتل أي ليس في وسعه الاجز الرقبة دون ترتب الموت . قال زكرياء : وجه التأييد ان السبب اذا كان ينقسم كالشرط الى شرعى وعقلى وعادى فالسبب العقلى والعادى كالشرط العقلى والعادى بالاولى فلا يطلق القول بأن السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعى على انه لا يخفى ان السبب الشرعى لشدة ارتباطه بمسببه كالشرط العقلسي

والعادى أيضا لا كالشرط الشرعى والاجماع على انه اذا وجب المسبب وجب السبب لكن وجوبه عند البعض متلقى من صيغة الامر بالمسبب وعند البعض من دليل خارجى لا من الصيغة وعند البعض من دليل خارجى لا من الصيغة ولا من دلالتها وهذا هو الذى ذهب اليه ابن الحاجب ومن وافقه كما دل عليه كلامه فى المنتهى والمختصر.

والدليل الخارجي هو انه لما لم يكن في وسع المكلف ترتيب المسبب على السبب كان القصد بطلب المسببات الاتيان بأسبابه لم والمعنى ان الاسباب هي المقصودة بالمباشرة لانها الني تمكسن مباشرتها قاله في الآيات البينات .

واعلم ان الخلاف فى الشروط العقلية والعادية انما هو فى وجوبها شرعا أو وجوب مستلزمها ، واما وجوبها عقلا أو عادة فلا نزاع فيه قاله حلولوا.

## وما وجوبه به لم يجب فى رأى مالك وكل مذهب

هذا مفهوم المطلق يعنى انهم المترزوا بالمطلق عن المقيد وجوبه بما يتوقف عليه كالزكاة ، وجوبها متوقف على ملك النصاب فلا يجب تحصيله فى مذهب مالك وغيره ، فهو أمر مجمع عليه ، والواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده ويجوز ان يكون واجبا مطلقا بالنسبة الى مقدمة ومقيدا بالنسبة الى أخرى فان الصلاة بل جميع التكاليف موقوفة على العقل والبلوغ فهى بالنظر اليهما مقيدة والصلاة بالنسبة الى الطهارة واجبة مطلقة وما فى قوله وما وجوبه به واقعة على المقدور للمكلف شرطا كان أو سببا والضمير فى وجوب به للواجب المقيد كما يدل عليه سياق الكلام .

فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى

يعنى: انه اذا تعذر ترك المحرم الا بتجافى غيره أى ترك غيره الجائز وجب ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم الذى هو واجب عليه كماء دون آنية وضوء وقع فيه بول على القول بنجاسته .

يعنى: لا فرق فى وجوب الجائز الذى لم يميز عن المحرم بسين المحرم بين جهل لحق بعد التعين كما لو طلق معينة من زوجاته ثم نسيها وبين جهل سابق على التعيين كما لو اختلطت منكوحة بأجنبية أو ميتسة بما ذكى وانظر ما الحكم فى المندوب المطلق الذى لا يوجد الا بعد وجود المقدور للمكلف كصلاة النافلة المتوقفة على الطهارة فالظاهر من فرضهم الكلام فى الواجب انه ليس كذلك والذى يقتضيه انظر التسوية بينهما فيجرى فيه الخلاف الذى فى الواجب فنقول المقدور الذى لا يتم المامور المطلق الا به له حكم ذلك المامور به والله تعالى أعلم .

هل يجب التخير في التمكن أو مطلق التمكين ذو تعيين

يعنى: ان التمكن المشترط فى التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا بناء على ان الامر لا يتوجه الا عند المباشرة أو يكفى التمكن فى الجملة بناء على انه يتوجه قبلها والتمكن الاستطاعة قولان والثانى هو الحق وينبنى على هذا الخلاف ما يذكر فى قوله:

عليه في التكليف بالشيء عدم موجبه شرعا خلاف قد علم

خلاف مبتدا والجملة بعده نعته والخبر قوله فى التكليف وعدم بالتركيب نعت الشيء لانه نكرة معنى وموجبه بكسر الجيم وشرعا ظرف له يعنى انه ينبنى على الخلاف فى اشتراط التمكن الناجز فى التكليف وعدمه الخلاف هل يجوز عقلا التكليف بالشيء من مشروط أو مسبب حال عدم موجبه شرعا من شرط أو سبب فمن اشترط التمكن بالفعل منع ذلك ومن اشترطه فى الجملة جوز التكليف به فانه يمكن الاتيان بالمشروط والتوسل اليه بالاتيان بالشرط وينبنى على هذا الخلاف وجوب الشرط أو السبب بوجوب الواجب المطلق وينبنى عليه أيضا ما أشار له بقوله:

فالخلف في الصحة والوقوع لامر من كفر بالفروع

يعنى: أن الخلاف في التكليف بالمشروط أو المسبب حال عدم الشرط أو السبب تظهر ثمرته في تكليف الكافر بالفروع هل يجوز أولا ؟ وعلى جوازه هلوقع فالشريعة أولا؟ قولان في كلمنهما موجودان فى المذهب من غير ترجيح . ومن شيوخ المذهب من يرجح عدم وقوع خطابهم بها وبه قال أكثر الحنفية وهو ظاهر مذهب مالك اذ المأمورات لا يمكن مع الكفر فعلها ولا يومر بعد الايمان بقضائها والمنهيات محمولة عليها حذرا من تبعيض التكليف فدليل منع التكليف بالفروع هو تعدرها بانتفاء شرطها الذي هو الايمان لكونه شرطا للعبادة منها لا لكل فرع على التفصيل اذ منها النواهي وقد مر أن الايمان ليس بشرط في متعلقاتها ووجه كون الايمان شرطا للعبادة انه شرط للنية المعتبرة فيها ركنا أو شرطا والنية مشروطة بالايمان اذ يمتنع قصد ايقاع الفعل قربة من جاهل بالمقترب اليه فالايمان شرط للعبادة من حيث أنه شــرط لركنها أو لشرطها فان قيد الشرط قيد في المشروط. والقول الاول: وهو انهم مخاطبون بفروع الشريعة هو ما صححه السبكي وعزاه ابــن الحاجب للمحققين وذكره ولى الدين عن مالك والشافعي وأحمد وهو ظاهر المذهب عند الباجي وابن العربي وابن رشد وحجة هذا القول قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت» لانه عام يتناول الكافر فاذا تناوله الأمر تناوله النهى من باب أولى لأن كل من قال بالامر قال بالنهى بذلاف العكس وقوله تعالى: « فويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة » وقوله تعالى « يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين » وقوله « والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولايقتلون النفس . الى ومن يفعل ذلك » الآية ، فذلك يتناول ما تقدم من الشرك والقتل والزنا فيعاقب على الأخيرين كما يعاقب على الأول واحتجوا على المانعين بقوله صلى الله عليه وسلم (الاسلام يجب ما قبله ) فان الجب القطع وانما يقطع ما هو متصل فلولا القطع لاستمر التكليف

ثالثها الوقوع في النهى يرد بما افتقاره الى القصد انفقد

وقيل في المرتد

يعنى: ان ثالث الاقوال هو وقوع تكليف الكافر بالنواهى دون دون الاوامر لا مكان امتثالها مع الكفر لان متعلقاتها تروك لا تتوقف على نية التقرب المتوقفة على الايمان لكن هذا القول مردود عند ابن رشد والفهرى والابيارى وهم من المالكية بما لا يفتقر من المامورات الى القصد أى النية كقضاء الدين ورد الوديعة وكل ما لا يفتقر الى النية يصح مع عدم الايمان ، والقول الرابع ان تكليفه بها واقع فى المرتد باستمرار تكليف الاسلام دون الكافر الاصلى .

فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب

التعذيب مبتدا خبره عليه والتيسير والترغيب معطوفان على المبتدا ، يعنى : ان مما ينبنى على الخلاف فى تكليف الكفار بالفروع تعذيبهم عليها وعلى الايمان معا في الآخرة قال ابن عبد السلام: فأن قيل لم خاطب الله تعالى العاصى مع علمه بأنه شقى لا يطيعه ؟ قلنا : أحسن ما قيل فيه : ان الخطاب له ليس طلبا حقيقة بل هو علامة على شقاوته وتعذيبه . ومن فوائده في الدنيا تيسر الاسلام عليه لانـــه يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم ان المومن ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه ان الكافر يختم له بالايمان بسبب كثرة حسناته فيكثر من المسنات فييسر له الايمان وان اتبع على انه لا يثاب عليها في الاخرة بل يطعم في الدنيا كما ورد في الحديث ومنها الترغيب في الاسلام أذا سمع انه يهدم ما قبله من الآثام ومنها انه يتجه اختلاف العلماء في استحباب اخراج زكاة الفطر اذأ أسلم يوم الفطر ومنها استحباب امساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاء ذلك اليوم فخلاف الصبى والحائض يزول عذرهما والفرق تقدم الخطاب في حق الكافر دونهما وكذا المسافر ومنها عدم تقدير وقت الأغتسال والوضوء اذا أسلم آخر الوقت بل تجب عليه الصلاة بادراك وقت يسع ركعة منها فقط على الخلاف في ذلك المخرج على الخلاف في كونهم مخاطبين أم لا ؟ ومنها عقد الجزية يكون من جملة اثارة ترك الانكار في الفروع وانه سبب شرع لذلك ان قلنا يخاطبون والا فلا يكون شرع سببا آلا لترك انكار الكفر خاصة.

ثم اعلم ان الادلة الواردة فى أحكام الشريعة منها ما يتناول لفظة الكفار مثل يا أيها الناس فيتعلق بهم حكمه على القول بتكليفهم بالفروع ومنها

ما لا يشملهم لفظه مثل يا أيها الذين ءامنوا وكتاب أنس الذى كتبه له أبو بكر وفيه هذه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم التى فرضها على المسلمين ، فلا يثبت حكمه لهم ، وان قلنا انهم مخاطبون بالفروع الا بدليل منفصل أو بتبين عدم الفرق بينهم وبين غيرهم والا فلا خوف اثبات حكم بلا دليل .

وعلل المانع بالتعدر وهو مشكل لدى المحرر فعل كالقا مصحف في كافر عامن مطلقا وفي من كفره فعل كالقا مصحف

يعنى: ان المانعين القائلين بعدم تكليف الكفار بالفروع عللوا ذلك بتعذر الايمان منهم وهولا يطيقه فى الحال لاجل الاشتغال بالضلال أى الكفر كما تقدم وهو أى التعليل بالتعذر ومشكل عند المحرر بكسر الراء المشددة أى المحقق والمراد به القرافي لانه استشكله فى الكافر الذى آمن مطلقا أى بظاهره وباطنه لكن كفر بعدم التزام الفروع كأبى طالب فانه كان يقول.

الا ابلغا عنى على ذات بيننا الويا وخصا من لؤى بنى كعب ألم تعلما انا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط فى أول الكتب

وقال أيضا:

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا وقيال:

لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل

الى غير ذلك من شعره واستشكله أيضا فيمن كان كفره فعلا فقط كالقاء مصحف فى القذر وكالتردد الى الكنيسة مع شد الزنا فان هذا القسم والذى قبله لم يتعذر منهما الايمان وانما هو متعلز فى القسمين الاخيرين من أقسام الكفر وهما الكفر بالظاهر والباطن كما فى أبى جهل والكفر بالباطن كما فى المنافق كذا قاله فى شرح التنقيد.

قلت: ومثلهما من كفر بلسانه وآمن بقلبه الذين قال الله تعالى فيهم « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا » « فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بئايات الله يجحدون » .

والرأى عندى أن يكون المدرك نفى قبولها فدذا مشترك

بفتح الراء من مشترك ومدرك مع ضم ميم الثانى وفتحها من الأولى يعنى ان الذى يظهر لى ان الاولى ان يعللوا منع تكليفهم بالفروع بعدم قبول الله تعالى اياها منهم لاجل كفرهم فلا يكلفهم بها كما ابداه في شرح التنقيح احتمالا وعدم قبولها قدر مشترك بين جميع أقسام الكفير

تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقاة

يعنى: ان الثقاة أى المجتهدين اجمعوا على تكليف المحدث بالاتيان بالصلاة مع تعذرها فى تلك الحالة لكنه مكلف بالطهارة قبلها ولا يشترط فى التكليف تقدم الطهارة ولو اشترط التمكن الناجز لما صح التكليف بعبادة ذات اجزاء وما ذكر من الاجماع هو ما عليه أكثرهم ونقل البرماوى الخلاف فيه عن جماعة وهذا الاجماع حجة لمن قال يصح التكليف بالمشروط حال عدم الشرط.

وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد أتى جلى

ربطه مبتدا وبالموجب بكسر الجيم متعلق به وخبره حتم هذا محترز قوله موجبه شرعا يعنى ان ربط التكليف لكل واحد بالموجب العقلى كالحياة للعلم وكفهم الخطاب واجب باتفاق واضح لا نزاع فيه وكالشرط العقلى الشرط اللغوى نحو ان دخلت المسجد فصل ركعتين فان حصوله شرط لصحة التكليف اتفاقا واما الشرط العادى كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فليس حصوله بشرط في صحة التكليف اتفاقا وانما الخلاف في الشرط الشرعى كما رأيت والمراد بالموجب بكسر الجيم الشرط والسبب.

دخول ذى كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حظر

دخول مبتدا خبره جملة حظر مبنى للمفعول وأمر مبنى له أيضا يعنى ان المامور به اذا كان بعض جزءياته منهيا عنه نهى تنزيه و تحريم لا يدخل ذلك المهنى عنه منها فى المامور به اذا كان الامر غير مقيد بغير المكروه ، خلافا للحنفية فى قولهم انه يتناوله اما ان قيد بغير المكروه فلا يدخل اتفاقا ولا يجوز الاقدام عليه اتفاقا لقول الزركشسى ان الاقدام على العبادة التى لا تصح حرام بالاتفاق لكونه تلاعبا ونعنى بالمكروه الذى لم يدخل فى مطلق الأمر المكروه الخالى من الفصل أى الانفصال والخالى منه ما كان له جهة أو جهتان بينهما لزوم وحجة الجمهور ان المكروه مطلوب تركه فلا يدخل تحت ما طلب فعله والا كان الشيء الواحد مطلوب الفعل والترك من جهة واحدة وذلك تناقض .

أي يجرى على عدم الدخول الذي هو مذهب الجمهور يعنسي ان الصلاة لا تصح ولا يثاب عليها اذا وقعت في الاوقات المكروهة التي ذكرها خليل بقوله: ومنع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وكره بعد فجر وفرض عصر الى ان ترتفع قيد رمح وتصلى المعرب والصحة أعم من الثواب عند الجمهور وقيل بترادفهما وانما لم تصح في الاوقات المنهى عنها فيها لخارج لازم وهو الاوقات ففسادها بفساد الاوقات اللازمة لها بفعلها فيها ووجه لزوم الاوقات دون الأماكن كما في الآيات البينات ومثله للمحشى انه يمكن ارتفاع النهى عن الأمكنة قبل فعل الصلاة فيها بأن تجعل الحمامات مساجد ولا يضر زوال الاسم بأن الأمكنة باقية بحالها وانه يمكن فيها حال ايجاد الفعل نقله من ذلك المكان الى مكان آخر ولا يمكن واحد من هذين الامرين في الزمان وقال بعضهم النهى في الامكنة ليس لنفسها بل لخارج كالغصب في المكال ووسوسة الشيطان في الحمام وتشويس المرور في الطريق ونجاسة المجزرة بخلاف الازمنة وأورد عليه النهى ساعة الطلوع والغروب فان النهى فيهما لموافقة عباد الشمس فهو راجع لمعنى خارج لا لنفسس الزمان وأجيب بأن موافقة عباد الشمس في سجودهم عبارة عن ايقاع الصلاة في هذا الزمان الخاص من حيث هو ايقاع فيه بخلاف الصلاة في الحمام مثلا فإن متعلق النهى فيها وهو التعرض لوسوسة الشيطان

لشغلها القلب واخلالها بالخشوع عام كمتعلق النهى عن الصلاة فى امكان المغصوب وهو شغل ملك الغير ومعنى عمومه انه يحصل بغير ذلك المنهى عنه وهو الصلاة فى غير الامكنة المذكورة فليس النهى الخارج لازم حتى يقتضى الفساد لان المراد باللازم ما لا يحصل بغير ذلك الفعل فمرجع النهى للزمان أعم من أن يرجع اليه بنفسه أو بواسطة كونه متعلق المرجع اه. مع اختصار.

وان يك الامر عن النهى انفصل فالفعل بالصحة لا الاجر اتصل

يعنى: ان الامر اذا انفصل عن النهى بأن تعددت جهتهما فالمفعول حينئذ صحيح وليس فيه الاجر لانفكاك جهة النهى عن جهة الامركالصلاة فى الدار المغصوبة اذ الصلاة والغصب يوجد كل منهما بدون الآخر وتعدد الجهات كتعدد الذات فهى مامور بها من جهة انها صلاة ومنها عنها من جهة الغصب وكل من الجهتين منفصلة أى منفردة عسن الاخرى ولا غرو فى الحكم بالصحة مع نفى الثواب فقد قال زكرياء ذلك فى الزكاة اذا أخذت قهرا فانها تصح ولا ثواب فيها ويسقط عنه العقاب بل معاقبته كالمصلى فى الامكنة المكروهة الصلاة فيها حرمان الثواب.

وذا الى الجمهور ذو انتساب

يعنى أن هذا الذى ذكر من الصحة وعدم الثواب هو مذهب الجمهور من المالكية وغيرهم .

وقيل بالاجر مع العقاب

وقد روى البطلان والقضاء وقيل ذا فقط له انتفاء

يعنى: ان بعضهم قال ان الصلاة فى الامكنة المكروهة صحيحة مثاب عليها من جهة انها صلاة مامور بها وان عوقب من جهة الغصب ونحوه من كل منهى عنه نهى تحريم فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه فلا خلاف فى المعنى بين هذا ومذهب الجمهور قلل القرافى: ينبغى ان يتابل بين الثواب والاثم فان تكافئا قال زكرياء أى

أو زاد الاثم كما فهم بالاولى احبط الاثم الثواب وان زاد الثواب بقى له قدر منه قوله (وقد روى) يعنى ان الصلاة فى الامكنة المكروهة روى ابن العربى عن الامام مالك رحمه الله تعالى انها باطلة يجب قضاؤها وهو مذهب الامام أحمد وأكثر المتكلمين قال امام الحرمين وكان فى السلف متعمقون فى التقوى يامرون بقضائها .

قوله وقيل ذا .. الخ يعنى · ان القاضى والامام الرازى قالا بنفى هذا الاخير الذى هو القضاء فقط أى باطلة ولا قضاء فيها باطلة من جهة النهى والاقضاء فيها لان السلف لم يأمروا بقضائها مع علمهم بها.

مثل الصلاة بالحرير والذهب أو فى مكان الغصب والوضو انقلب ومعطن ومنهج ومقبرة كنيسة وذى حميم مجزرة

هذه أمثلة ما انفردت فيه جهة النهى عن جهة الأمر منها الصلاة بالمحرير والذهب مامور بها من جهة انها صلاة ومنهى عنها من جهة الآخر وكذلك الصلاة فى المكان المعصوب أو الثوب المعصوب وكذلك الوضوء المنقلب أى المنعكس مامور به من جهة الطهارة منهى عنه من الوضوء المنقلب أى المنعكس مامور به من جهة الطهارة منهى عنها لنفار الابل أو لان الناقة تحيض والجمل يمنى والعرب تستتر بهلفوف النجاسة أو لان الناقة تحيض والجمل يمنى والعرب تستتر بهلفوف النجاسة أو لتشويش المصلى بمرور الناس وكذا الصلاة بمقبرة مثلثلة الباء والكسر قليل اذا شك فى نجاستها وكذا الصلاة فى الكنيسة فانها مكروهة خوف النجاسة وكذا الصلاة فى ذى الجميم كشريف وهو الحمام لوسوسة الشيطان أو محل كراهتها فيه حيث شك فى نجاسته وكذا الصلاة فى المجزرة بفتح الزاى وكسرها وكذا المزبلة اذا شك فى نجاسته نجاستها وكذا الصلاة فى المكان الشديد الحر أو البرد بحيث لا يتمكن فيه من الركوع والسجود وكذا فى بطن الوادى كما فى الجواهـ لان فيه من الركوع والسجود وكذا فى بطن الوادى كما فى الجواهـ لان

من تاب بعد ان تعاطى السببا فقد أتى بما عليه وجبا

وان بقى فساده كمن رجع عن بث بدعة عليها يتبع أو تاب بعد الرمى قبل الضرب

قال أبو اسحاق الشاطبي : ان من تاب بعد أن تعاطى السبب على كماله كالخارج من المكان المغصوب تائبا أي نادما على الدخول فيه عازما على عدم العود اليه فقد أتى بواجب عليه لان فيه تقليل الضرر بشرط الخروج بسرعة وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا وبشرط قصد ترك الغصب سواء كان قبل وجود مفسدته أو بعده ، وارتفعت بل وان بقي فساده أى لم يرتفع مثاله من تاب من بدعة بعد ما بثها في الناس وقبل أخذهم بها أو بعده وقبل رجوعهم عنها اذ لا توجد حقيقة التوبة الواجبة الا بمأ أتى به من الخروج وما لأيتم الواجب الابه فهو واجب وكذا من تاب حال خروجه من المكان المعصوب فهو ءات بواجب وكذا من تاب بعد رمى السهم عن القوس وقبل الضرب أى الاصابة اما لو قصد بالخروج التصرف في ملك الغير دون التوبة فهو عاص اتفاقا كالماكث. وقال أبو هاشم وهو من أكابر المعتزلة كأبيه أبى على الجبائي: انه ءات بحرام لان ما أتى به من الخروج تصرف فى ملك الغير بغير اذن كالمكث والتوبة انما تحقق عند انتهائه آذ لا اقلاع الا حينئذ والاقلاع تــرك المنهى عنه وذلك عنده قبيح فهو منهى عنه لذلك ومامور به لانه انفصال عن المكث وهذا بناه على أصله الفاسد وهو القبح العقلى لكنه أخل بأصل له آخر فاسد وهو منع التكليف بالمحال فانه قال أن خرج عسى وان مكث عصى فقد حرم عليه الضدين جميعا

## وقال ذو البرهان انه ارتبك مع انقطاع النهى للذى سلك

البرهان لامام الحرمين في الاصول يعنى: ان امام الحرمين قال فمن تاب بعد تعاطى السبب على كماله كالامثلة المذكورة انه مرتبك أي مشتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهى الذي هو الزام الكف عن الشغل وانما انقطع لاجل أخذه في قطع المسافة للخروج تائبا المامور به فلا يخلص به من المعصية لبقاء ما تسبب فيه بدخوله منضرر المالك بشغل ملكه عدوانا الذي هو حكمة النهى فاعتبر امام الحرمين في

الخروج جهة معصية وهي الاثم بحصول الضرر بالشغل المذكور وجهة طاعة وهي امتثال الامر بقطع المسافة للخروج وان لزمت الاولىي الثانية اذ لا ينفك امتثال الامر بالخروج عن الشغل بخروجه تائبا وانما يكون ذلك من التكليف بالمحال ان لو تعلق الامر والنهى معا بالخروج وتعلق بالمحال ان لو تعلق الامر والنهى معا بالخروج وتعلق النهى هنآ وتعلق النهى هنا منتف لانقطاع تكليف النهسى والجمهور ألغوا جهة المعصية التي هي الاضرار لدفعه ضرر المكث الاشد واذا تقابل ضرران ارتكب اخفهما كما سياتي كما ألغي ضرر زوال العقل في اساغة الخمر لغصة لم يوجد غيرها لدفعه ضرر تلف النفس الاشد قال الكمال فان قيل: لا معصية الا بفعل منهى عنه أو ترك مأمور به فاذا سلم الامام انقطاع تكليف النهى نم يبق للمعصية جهة قلنا : امام الحرمين لا يسلم ان دوام المعصية لا يكون الا بفعل منهى عنه أو ترك مامور بل يخص ذا المعصية بابتداء المعصية ولهذا حكم ابن الحاجب وغيره على مذهب الامام بانه بعيد لا محال وكان مستند الاستبعاد ان استصحاب حكم النهى مسع انقطاع تعلقه في صورة النزاع قول بما لا نظير له في الشرع وقد دفعوه بابداء نظير وهو استصحاب حكم معصية الردة من التغليظ بايجاب قضاء ما فات المرتد زمن جنونه مع انقطاع تعلق خطاب التكليف من النهى وغيره بالجنون وبيان قولهم ان ما قاله امام الحرمين ليس من التكليف بالمحال ما قاله في الآيات البينات ولفظه وأنما يكون منه لو كانت المعصية هنا معصية حقيقية وهي فعل المنهى عنه مسع قيام النهى عنه وعدم انقطاعه لانه حينئذ يكون مامورا بفعل ما منع منه والزم بتركه وليس الامر كذلك وانما هي معصية حكمية بمعنى انه استصحب حكم السابقة تغليظا عليه لاضراره الآن بالمالك اضرارا ناشئًا عن تعديه السابق مع انقطاع النهى الآن عنه وعدم الزامه بالترك فالفعل مقدور له لانه متمكن منه غير ممنوع عنه ولا مخاطب بتركــه غاية الامر انه استصحب عصيانه السابق تعليظا ومجرد ذلك لا يقتضى عجزه عن الفعل حتى يكون ذلك من التكليف بالمحال . قوله مع أنقطاع يعنى انه انقطع عنه لاجل ما فعل من خروجه بالفعل تائبا كما في الارض المغصوبة أو بالعزم كما في غيرها

#### وارتكب الاخف من ضرين

يعنى: أن ارتكاب أخف الضررين عند تقابلهما من أصول مذهبنا ومن ثم جبر المحتكر على البيع عند احتياج الناس اليه وجار المسجد اذا ضاق وجار الطريق والساقية اذا أفسدهما السيل وصاحب الجارية والفرس يطلبهما السلطان وكذا يجبر أهل السفينة اذا خاف الناس فيها الغرق على رمى ما ثقل من المتاع وتوزع قيمة ما طرح على ما معهم من المتاع ومثل الضررين المكروهان والمحظوران والاصل فى ذلك من المتاع ومثل الضرين المكروهان والمحظوران والاصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (اذا التقى الضرران نفى الاصعر للاكبر)

#### وخيرن لدى استوا هدنين

كمن على الجريح فىالجرحى سقط وضعف المكث عليه من ضبط

يعنى : أن المكلف مخير عند استواء الضررين ومن فروعها من سقط على جريح بين جرحى بحيث يقتله اذا بقى عليه وان انتقل قتل كفؤا له فى صفات القصاص لعدم موضع يعتمد عليه الابدن كفء لـ ه وسواء كان السقوط باختيار أو بغير اختيار فهو مخير عند بعضهـم لاستواء المقام والانتقال وقال قائلون يمكث وجوبا لان الضرر لأ يزال بالضرر مع ان الانتقال فعل مبتدأ بخلاف اللبث ، وضعف هـذا القول بعض من ضبط المسألة أي حققها بأن مكثه الاختياري كانتقاله ورجحه زكرياء بأن الانتقال استيناف فعل بالاختيار بخلاف المكث فانه دوام ويعتفر فيه ما لا يعتفر في الابتداء قال في الآيات البينات بعد ما ذكر كلام زكرياء: ولا يبعد ترجيحه أيضا اذا كان السقوط باختيار و لإن الانتقال استيناف قتل بغير حق وتكميل القتل أهون من استينافه وقال امام الحرمين لا حكم فيه من اذن أو منع لان الاذن في الاستمرار والانتقال أو احدهما يؤدى الى القتل المحرم والمنع منهما لا قدرة على امتثاله مع استمرار عصيانه ببقاء ما تسبب فيه مسن الضــرر بسقوطه ان كأن باختياره والا فلا عصيان وقد سأل الغزالي امـــام الحرمين عن قوله هنا لا حكم مع قوله لا تخلوا واقعة لله من حكم فقال له: حكم الله هنا أن لا حكم وآعترض بأنه لو جاز أن يقال في الحكم حكم لجاز ذلك قبل ورود الشرع وبعد وروده ، وأجيب : بأن لا مانع من التزام جوازه قبل الشرع لاختلاف الحكم المثبت بقوله حكم الله والمنفى بقوله : ان لا حكم اذا المراد بالمثبت المعنى الاعم وهو الأمر الثالث والمراد بالمنفى أحد فرديه وهو اذن الشرع أو منعه وليس المراد بالاول هو الثانى فقط حتى يمتنع قوله قبل البعثة مع منافات لقولهم لا حكم قبل البعثة الذى أريد به المعنى الثانى وعلى هذا فلا منافاة ولا تناقض في اثبات الحكم ونفيه اذ لا تناقض بين اثبات العام ونفى الخاص وبذلك يندفع جميع ما اعترض به العزالى على امسام الحرمين كذا أجاب به في الآيات البينات .

وقولى قتل كفؤا له فى صفات القصاص كذا قالوه فظاهره ولو كان أحدهما اماما أعظم أو عالما أو وليا لله تعالى دون الآخر قال فى الايات البينات لكن لا يبعد استثناء الامام اذا ترتب على قتله مفاسد عظيمة وعدم من يقوم مقامه فى دفع تلك المفاسد العظيمة فيجب الانتقال عنه ويمتنع الانتقال اليه وكذا يقال فى العالم اذا لزم على قتله وهن فى الدين أو ضياع العلم اما حيث لم يترتب على قتلهما ضرر مطلقا لوجود مسن يقوم مقامها فهو محل نظر وظاهر اطلاق الضبط بمجرد صفات القصاص جريان الخلاف فيهما ، اما غير الكفء كالكافر فيجب الانتقال عن المسلم اليه لان قتله أخف مفسدة وقد يكون لا مفسدة كما اذا كان حربيا .

الأخد بالاول لا بالآخر مرجح فى مقتضى الاوامروم الأخرام المؤلف ال

يعنى: انهم اختلفوا فى مقتضى الامر المعلق على أمر معنى كلى له جزئيات متباينة فى القلة والكثرة هل هو الاول أى الاقل والاخف أو هو الآخر منها أى الاثقل والاكثر ؟ والمرجح أى المختار عند القاضى عبد الوهاب كما فى التنقيح ان الأمر المعلق على اسم يقتضى الاقتصار على أوله والزائد على ذلك اما مندوب أو ساقط أى غير معتبر فالساقط كزيادة الدلك فان الشرع لم يندب زيادة الدلك والمستحب كزيسادة

العلمانينة حجة المختار في الاقتصار على أول الرتب الجمع بين دلالــة الأمر على الوجوب وكون الاصل براءة الذمة وحجة الاخذ بالآخر الاحتياط وقيل بالتخيير قوله لذاك . . اللام بمعنى على والاشسارة للخلاف المذكور أى ينبنى على الخلاف الطمانينة المامور بها في الصلاة هل يقتصر فيها على أقل ما تطلق عليه والزائد على ذلك مستحب لان الشرع ندب الى زيادتها أو لابد من الاتيان باعلاها وينبنى عليه أيضا الدلك المامور به في قوله صلى الله عليه وسلم ( خللوا الشعر وانقوا البشر ) هل يقصر على أدنى مراتب الدلك وما زاد ساقط عن الاعتبار أو لابد من أعلاه وعليه من نذر صوم شهر أو حلف به وحنث وبدأ بعيسر الهلال هل يكفيه صوم تسعة وعشرين أو لابد من ثلاثين وكذا سائسر الايمان المحتملة كانت ايمان طلاق أو غيره كالحلف باليمين وبالحرام وغير ذلك هل تحمل على محصل الماهية وهو طلاق واحد رجعي أو تلزم الثلاث للاحتياط لا سيما في الفروج ؟ ومحل الخلاف حيث لم يكن عرف للحالف والا وجب الحمل عليه وليست القاعدة خاصة بالأمر فلذلك فرضها السبكي في أعم منه حيث قال: وهل يجب الاخذ بالاخف أو لا الاكقل أو لا يجب شيء أقوال فتخصيصها بالأمر انما هو من باب الفروض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالاحتجاج ومحل الخلاف فيما تعارضت فيه الاحتمالات أو تعارضت فيه مذاهب العلماء اما تعارض الاخبار فيقدم النهى على الامر والامر على الاباحة كما ياتى في الترجيع . والآخر في النظم بكسر الخاء . ومقتضى بفتح الضاد .

## وذاك في الحكم على الكلسى مع حصول كثرة الجزئسي

يعنى: ان الخلاف فى الاخذ بالاخف أو الاثقل المذكور فى الستين قبله محله فى معنى كلى له جزئيات أكثر من واحد وتلك الجزئيات متفاوتة بالشدة والخفة كما رأيت وليس الخلاف فى أجراء أحكام الجزئيات على الاجزاء كما غلط فيه بعضهم قال رادا عليه فى شرح التنقيح: ولا خلاف ان الحكم فى الكل لا يقتصر به على جزئه فلل تجزىء ركعة عن ركعتين فى الصبح ، ولا يوم عن شهر رمضان فى الصوم لان الجزء لا يستازم الكل والجزئى يستازم الكلى .

وربما اجتماع أشياء انحظل مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب وقد يسسن وفيه قل أباحة تعن

يعنى: ان الحكم قد يتعلق بأمرين فأكثر على البدل أو على الترتيب فيحرم الجمع بين تلك الاشياء فى كل من الحالتين وقد يسن أى يستحب وقد يباح ، فالصور ست : مثال ما حرم الجمع فيها مع ان الامر بها على البدل تزويج المرأة من كفؤين . ومثال ما يستحب فيها ستر المحرم عورته بهذين الثوبين لكن يندب له الجمع بينهما بأن يجعل أحدهما رداء والآخر ازارة ويباح ذلك لغير المحرم . ومثال ما حرم الجمع فيها مع أن الامر بها على الترتيب أكل المذكى والميتة . ومثال ما يستحب فيها مع أن الامر بها على الترتيب أكل المذكى والميتة . ومثال ما يستحب فيها خصال كفارة رمضان عند الشافعية فان كلا منها واجب الترتيب عندهم لا يجوز له الصيام الا بعد العجز عن الاعتاق ولا ومثال ما بباح فيها ايجاد صورة التيمم لا حقيقته مع الوضوء كأن يتيمم من جاز له التيمم بمرض ثم يتحمل المشقة فيتوضأ لكن تيممه باطل من جاز له التيمم بمرض ثم يتحمل المشقة فيتوضأ لكن تيممه باطل لانتفاء فائدته . والمعنى انه أتى بكل منهما صحيحا وان بطل التيمم بالفراغ من الوضوء قاله زكرياء ، وغيره . وكالجمع بين خصال كفارة اليمسين .

#### السواجب المسوسع

بفتح السين المشددة وهو راجع الى الواجب المخير قاله الفهرى ولذا ذكرت بعده مسألة الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة وبيان ذلك ان المكلف مخير فى اجزاء الوقت كتخييره فى المفعول فى خصال كفارة اليمسين .

#### ما وقت بسع منه أكثرا وهو محدودا وغيره جرى

حد الواجب الموسع كما فى التنقيح: انه الذى يسع وقته المقدر له شرعا أكثر منه وذلك الوقت منه محدود كأوقات الصلاة ومنه ما هو غير محدود بل مقيد بالعمر كوقت الحج وقضاء الفوائت بناء على أنهما على التراخى لكن القول به فى الفوائت للشافعية

#### فجوزوا الادا بلا اضطرار ف كل حصة من المختار

يعنى: ان الذى ذهب اليه الاكثر من الفقهاء ومن المتكلمين وهو مذهب مالك القول بالواجب الموسع فجميع وقت الظهر ونحوه كالعصر وقت لادائه لقوله صلى الله عليه وسلم لما بين الوقت ما بين هذيبن الوقتين وقت فيجوز ايقاع الواجب الموسع فى كل جزء من مختاره دون اشتراط ضرورة كما فى الضرورى ولا يشترط فى جواز التأخير العزم على الفعل لان الامر دل على وجوب الفعل والاصل عدم وجوب غيره والقول بالوجوب الموسع قول الباجى مع جمهور المالكية .

# وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم

قائل: مجرور بواو رب أو برب ويصح رفعه مبتدا والنكرة على كل للتعظيم والخبر يقول يعنى: ان جمهور المالكية قائلون بالواجب الموسع وقته لكن منهم من قال بعدم اشتراط العزم على الفعل في وقت

الاختيار كالباجى مع غيره ومنهم من قال بوجوب الاداء أول الوقت والعزم أول الوقت على الاداء فى المختار والعزم بدل عن التقديم لا عن الفعل ، قال فى الذخيرة وهو الذى تقتضيه أصول مالك لان من توجه عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو معرض عن الأمر بالضرورة والمعرض عنه عاص والعاصى يستحق العقاب وفى ترك العزم أيضا عدم التمييز بين الواجب الموسع والمندوب فى جواز الترك وأجيب بحصول التمييز بغيره وهو أن تأخير الواجب عن جميع الوقت المقدر يؤثم والقائل بوجوب العزم منا هو القاضيان عبد الوهاب والباقلاني قال فى التنقيح : ومذهبنا جوازه يعنى : جواز التأخير وقال فى شرحه والقول بالتوسعة واشتراط البدل مذهبنا ومذهب الشافعية قال فى التنقيح ، والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين فلا جرم صح أول الوقت لوجود المشترك والاياثم بالتأخير لبقاء المشترك وياتم اذا فوت جملة الوقت بتعطيل المشترك الذى هو متعلق الوجوب فلا ترد علينا مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا انتهى .

ثم ذكر فى الشرح قولى هذه الفرقة باشتراط العزم وعدمه والضمير فى قوله فى البيت فيه للمختار ( قائدة ) قال الكمال قهالاصحاب فى جمع التأخير : انه يجب على المسلفر أن يقصد فى وقت الاولى الاتيان بها فى وقت الثانية جمعا لتمييز تأخير الواجب عن غيره.

أو هو ما مكلف يعينن

يعنى : ان وقت الاداء هو ما يعينه المكلف للاداء لا تعيين له غير ذلك نقله الباجى عن بعض المالكية .

وخلف ذى الخلاف فيه بين

يعنى : انه نقل عن المخالفين لنا فى المذهب الخلاف فى الواجب الموسع وأشار الى تفصيل ذلك بالبيت بعد فقال :

#### فقيد الآخر :

بكسر الخاء يعنى: ان الحنفية قالوا ان وقت الاداء هو الآخر من الوقت المختار لانتفاء وجوب الفعل قبله كذا علله المحلى وفيه عندى الاستدلال على الشيء بنفسه وذلك هو المصادرة وهي غير مقبولة عند أهل الجدل فان قدم عليه بأن فعل قبله في الوقت فتعجيل للواجب مسقط له كتعجيل الزكاة قبل وجوبها والذي حكاه ابن الحاجب عسن الحنفية انه نفل ناب مناب الفرض والصحيح عندهم وهو قول الجمهور منهم القول بالواجب الموسع كما نقله الزركشي وغيسره عنهم ، ورد عليهم في شرح التنقيح بأنه اذا عجل لم يفعل الواجب على قوله واجزاء غير الواجب عنه خلاف الاصل والقواعد .

#### وقيل الاول

يعنى: ان بعض الشافعية قالوا ان وقت ادائه هو أول الوقت لوجوب الفعل بدخول الوقت فان أخر عنه فقضاء وان فعل فى الوقت فيأثم بالتأخير عن أوله قال الفهرى لا يعرف هذا القول فى مذهب الشافعى.

#### وقيل مابه الادا يتصل

يعنى: ان المشهور عن الحنفية قول بعضهم ان وقت الاداء هو الجزء الذى اتصل به الاداء من الوقت أى لاقاه الفعل بأن وقع فيه وحيث لم يقع الفعل فى الوقت فوقت ادائه الجزء الاخير من الوقت لتعيينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله .

وقال الكرخى من الحنفية: ان قدم الفعل على على الوقت وقع واجبا بشرط بقائه مكلفا الى الخر الوقت فان مات أو جن قبله وقع ما قدمه نف لل

والامر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على استواء يعنى ان الامر بواحد مبهم من أشياء مختلفة معينة يوجب واحدا منها لا بعينه وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها لأنه المامور به ولا فرق في ذلك الواحد المبهم بين المتواطىء كاعتق هذا العبد أو هذا العبد والمشكك كما في ءاية كفارة اليمين ، فالواحد منها لا بعينه هو القدر المشترك بينها وان اعترضه اللقاني بقوله في هذا الكلام وان كان هــو حاصل كلامهم نظر اذ المشترك بين أشياء ليس واحدا منها ضرورة بل كل منها واحد منه وأجاب في الآيات البيانات بأن قولهم المذكور ليسس معناه الا أن مفهوم الواحد منها لا بعينه القدر المشترك بينها ضرورة تحقق هذا المفهوم فى كل منها وصدقه عليه فيكون مشتركا بينها وليس معناه ان ذات الواحد منها القدر المشترك . وقولنا في ضمن أي معين هو ظاهر على مذهب ابن الحاجب من ان الامر بالكلى أمر بجزئى مطابق له لامتناع وجود الكلى في الخارج ، واما على مذهب السيد من ان الواجب الامر الكلى غان المراد أن الواجب القدر المشترك لا من حيث تعيينه في بعض أفراده لكن التعيين من ضرورة تحققه قاله في الآيات البينات . وذلك نظير ان الامر لطلب الماهية لا لتكرار أو مرة والمرة ضرورية قال في الآيات البينات : بقى انه هل المراد بالمفهوم الكلي الذي ذكر انه الواجب أو هو الكلى المنطقى أو الكلى الطبيعي ؟ والذي يظهر الثاني والكلى المنطقى هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقسوع الشركة فيه والطبيعي هو الحقيقة الكلية من حيث هي هي لا بقيد كلية فيها ولا جزئية وان كانت في نفس الأمر كلية قاله اليوسى في نفائس الدرر وقولنا يوجب واحدا لا بعينه قال في الآيات البينات حيث كان للوجوب كما هو ظاهر فان كان للندب كان المندوب واحدا لا بعينيه وقد صرح زكرياء بأنه القياس وهذه المسألة تعرف بمسألة الواجب المخير فالواجب هو القدر المشترك بينها وخصوصياتها متعلق التخيير فما هو واجب لا تخيير فيه وما هو مخير لا وجوب فيه قال في التنقيح قالت المعتزلة : الوجوب متعلق بجملة الخصال وعندنا وعند بقية أهل السنة بواحد لا بعينه ويحكى عن المعتزلة أيضا انه متعلق بواحد متعين عند الله تعالى وهو ما علم ان المكلف سيوقعه وهمينقلون أيضا هذا المذهب عنا . ثم قال يجزئه كل معين منها لتضمنه القدر المشترك وفاعلل الاخص فاعل الاعم ولا يأثم بترك بعضها اذا فعل البعض لانه تارك للمخصوص المباح فاعل المشترك الواجب ويأثم بترك الجميع لتعطيله المشترك بينها . ثم قال في شرحه ان القدر المشترك بين الخصال

المخير فيها متعلق خمسة أحكام الوجوب ولا يثاب ثواب الواجب اذا فعل الجميع الاعلى القدر المشترك ، ولا يعاقب عقاب تارك الواجب اذا ترك الجميع الاعلى القدر المشترك ولا تبرأ ذمته اذا فعل الا بالقدر المشتدرك ولا ينوى أداء الواجب الا بالقدر المشترك .

قوله على استواء أى يوجب من تلك الاشياء واحدا لا بعينه فالاشياء المخير فيها مستوية فى ذلك الواحد لا بعينه لانه قدر مشترك بينها خلافا للمعتزلة فى انكارهم ايجاد واحد لا بعينه .

تنبيه : اعترض بعضهم الامر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه بأن الامر بواحد معناه ايجابه فيتحد الموضوع والمحمول وأجيب بأن الموضوع مقيد بالواحد المبهم فى الظاهر من أشياء والمحمول مقيد بواحد منها لا بعينه فى الواقع وهما متغايران فكأنه قيل الامر بواحد مبهم فى الظاهر أمر بواحد لا بعينه فى الواقع ويصححمل الأمر على النفسى ولا يتعين حمله على اللفظى قاله فى الايات البينات .

فائدة: للتخيير والترتيب الفاظ تدل عليهما في اللغة فان الله تعالى اذا قال افعلوا كذا وكذا أو افعلوا اما كذا واما كذا فهو للتخير واذا قال فان لم يجد كذا فليفعل كذا ونحوه فالاكثر فيه الترتيب وقد يأتى للحصر نحو « فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » وان لم يكن هذا العدد زوجا فهو فرد ومعناه ان الحجة الشرعية الكاملة من الشهادة في الأموال منحصرة في الرجلين والرجل والمرأتين قال في شرح التنقيح واما الشاهد واليمين والنكول وغير ذلك فليس حجة تامة من الشهادة بل من الشهادة وغيرها وهو اليمين وكلها لا شهادة فيها كاليمين والنكول فتصير الآية دليلا على عدم قبول أربع نسوة في الأموال كما نقل عن الشافعي . اه باختصار .

اذا تقرر ذلك علمت ان الشارع اذا قال اعتق عبدا أو أخرج شاة في الزكاة مثلا لا يكون واجبا مخيرا لعدم الصيغة وان كان الكلام لم يوجب خصوص عبد ولا شاة بل مفهوم كل منهما من غير تعيين .

#### نو الكفاية

أى المطلوب على وجه الكفاية طلبا جازما كان أم لا وسمى به لان البعض يكفى فيه وسمى ذو العين به لتعلقه بكل عين والخطاب متعلق فى الابواب الثلاثة بالقدر المتسترك لكن فى الواجب الموسع هو الواجب فيه وفى الكفاية الواجب عليه وفى المخير الواجب نفسه والقدر المشترك في الكفاية هو كون المطلوب فعل احد الطوائف قاله فى نسرح التنقيح .

ما طلب الشارع أن يحصلا دون اعتبار ذات من قد فعلا

يحصل مبنى للمفعول عكس فعل يعنى: ان ذا الكفاية هو ما قصد الشارع بطلبه مجرد حصوله من غير نظر الى ذات فاعله الا بالتبع للفعل ضرورة انه لا يحصل دون فاعل فيشمل ما هو دينى كملاة الجنائز ودنيوى كالحرف وخرج بقوله من غير نظر بالذات الى فاعله ذو العين فانه قصد حصوله من كل عين أى واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبسى صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته .

## وعو مفضل على ذى العسين فى زعم الاستاذ مع الجوينى

يعنى: ان الاستاذ أبا اسحاق الاسفراينى وامام الحرمين واباه أبا محمد الجوينى ذهبوا الى ان المطلوب على وجه الكفاية أفضل مسن العين وعبرت عن قولهم بالزعم تبعا للسبكى مشيرا به الى أن فيه نظرا لان زعم صيعة تضعيف وانما كان القيام بذى الكفاية أفضل أى أكثر ثوابا لانه يصان بقيام البعض الكافى فى الخروج عن عهدته جميع المكلفين عن الاثم المترتب على تركهم له ، وفرض العين انما يصان بالقيام به عن الاثم البعض القائم به فقط وسقوط الاثم بقيام البعض بالسنة موجود بناء على ما قاله أبو اسحاق الشاطبى من ان المنسدوب بالكلى كالآذان فى المسجد وصلاة العيدين فلو تمالأ أهل

بلد على ترك ذلك أجبروا ولو بالقتل قال المحلى : والمتبادر السي الاذهان وان لم يتعرضوا له فيما علمت ان فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصده حصوله من كل مكلف فى الاغلب واحتسرز بالأغلب عما خص به النبى صلى الله عليه وسلم وغيره قال زكرياء : لم يتعرضوا له أى صريحا والا فقد تعرضوا له ضمنا كقول أثمتنا تبعل للامام الشافعى : ان قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة مكروه لانه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية فتعليلهم هذا يقتضى أفضلية فرض العين على فرض الكفاية وهو الاوجه ولا ينافيه تقديم انقاده الا المشرف على الغرق على الصيام فى حق صائم لا يتمكن من انقاده الا بالافطار لان هذا التقديم ليس للافضلية بل لخوف الفوات وهو لا يدل عليها . قال فى الآيات البينات لا يخفى ظهوره فى المطلوب وان أمكن أن يصدق هذا التعليل بتساويهما اذ لا يحسن قطع الشيء لمساويه اذ لا مزية له عليه.

# مزه من العين بأن قد خطلل تكرير مصلحته أن فعلل

هذا تمييز الخربين ما شرع على الكفاية وما شرع على الاعيان فالاول لا تكرر مصلحته بتكرره كانقاذ الغريق فاذا شيل من البحر فالنازل فيه بعد ذلك لا يحصل مصلحته وكذلك اطعام الجائع وقتل الكافروالثانى تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس فلذلك شرع على الاعيان تكثيرا لمصلحته فمصلحة الصلوات الخضوع وتفهم كلام الله تعالى ومناجاته وصلاة الجنازة مصلحتها ظن حصول المغفرة للميت وذلك حاصل بأول مرة لقوله تعالى « ادعونى استجب لكم » وتكريرها وذلك حاصل القطع بها والشرع انما يكلف بالمصالح التى يمكن تحصيلها قطعا أو ظنا وهذا لا يمكن فيه القطع فلو لم يكف الظن تعذر التكليف قاله في شرح التنقيح قوله حظل بمعنى منع وهو مبنى للمفعول كفعل.

وهو على الجميع عند الاكثر لاثمهم بالترك والتعدر

يعنى: أن ذا الكفاية فرضا أو ندبا مشروع على جميع المكلفين عند الجمهور لاثم الجميع بتركه ولتعذر خطاب المجهول وللفرار من لزوم الترجيح بلا مرجح ولقوله تعالى « قاتلوا الذين لا يومنون بالله ولا باليوم الاخر » وقوله « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » الآية وقوله « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » الآية فان القرافى استدل بالآيتين الاخيرتين على ان الوجوب متعلق بالمشترك لان المطلوب فعل احدى الطوائف ومفهوم احداها قدر مشترك بينها لصدقه على كل طائفة منها كصدق الحيوان على جميع أنواعه ، ولو سلم ان الوجوب لم يتعلق بالمشترك وجب تأويل الآيتين ونحوهما بالسقوط بفعل الطائفة جمعا بينه وبين ظاهر قوله تعالى « قاتلوا الذين لا يومنون بالله » الآية ونحوه قاله المحشيان : وما ذهب اليه الجمهور هو ظاهر نص الشافعى فى الام قاله المحشيان : وما ذهب اليه الجمهور هو ظاهر نص الشافعى فى الام

#### وفعل من به يقوم مسقط

يعنى: انه على مذهب الجمهور من كونه على الجميع لا يلزم منه انه لا يسقط الطلب به والاثم الا بفعل الجميع بل يسقطان بفعل البعض له قال حلولو: وعدم علم بعضهم به ليس بمانع من الوجوب بل من الاداء.

وقيل: بالبعض فقط يرتبط

# معينا أو مبهما أو فاعـــلا خلف عن المخالفين نقــلا

يعنى: انه نقل عن المخالفين للجمهور خلاف هو ان ما كان على الكفاية انه على البعض وفاقا للامام الرازى فقيل: البعض معين عند الله تعالى مبهم عندنا يسقط الطلب بفعله أو بفعل غيره كما يسقط الدين عن الشخص باداء غيره. وقيل: البعض مبهم اذ لا دليل على تعيينه واختاره الابيارى منا فمن قام به سقط الطلب بفعله وقيل البعض من قام به لسقوطه بفعله.

ونقل الرهونى انهم الذين شهدوا ذلك الشيء والشهود أعم من القيام ، فأهل هذا القول قائلون بالتعيين عندنا واستدل السبكى لكونه على البعض بقوله تعالى « ولتكن منكم أمة » الآية لكن قال ابن الحاجب يجب تأويلها بالسقوط بالبعض جمعا بين الأدلة وقال الزركشى معترضا على السبكى : في الاستدلال به نظر ثم جلب كلام القرافي المتقدم

وتبعه المحشيان على ذلك الاعتراض لكن انتصر فى الآيات البينات السبكى على عادته فى الانتصار له وللمحلى فانه جعل أكبر غرضه فى الكتاب دفع ما أورد عليهما من الاعتراضات ذكر ذلك فى أول ورقة منه ولفظه بعد ذكر تأويل ابن الحاجب المتقدم لا يخفى ما فيه فان تأويلات أدلة المنصف الظاهرة فى مطلوبه كما لا يخفى للجمع بينهما وبين قوله تعالى « قاتلوا الذين لا يومنون بالله » ونحوه ليس أولى من العكس لذلك .

واما قول شيخ الاسلام يعنى زكرياء قال الزركشى: فى الاستدلال به نظر وقد استدل به القرافى على ان الوجوب متعلق بالمشترك . فلا يخفى ما فيه لان هذا لا ينافى مختار المصنف لان حاصله انه على بعض مبهم والبعض المبهم هو القدر المشترك .

قوله وقيل بالبعض . فاعل يرتبط ضمير ذى الكفاية أى يرتبط ذو الكفاية أى التكليف به بالبعض حال كون البعض معينا أو مبهما أو فاعلل .

قوله خلف خبر مبتدا محذوف أى ما ذكر خلف منقول عن المخالفين للجمهور .

# ما كان بالجزئي ندب علم فهو بالكلي كعيد منحتم

يعنى: ان أبا اسحاق الشاطبى قال: ان ما كان مندوبا بالنظر الى جزئياته أى ءاحاده فهو واجب بالنظر الى كليه أى مطلقه يعنى: مندوبا على الكفاية وواجبا عليها كالآذان فى المسجد وصلاة الجماعة والعيدين ويدل لذلك قول الحطاب ان اقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة لو تركها أهل بلد قوتلوا وقول ابن عبد البر: لم يختلفوا ان الآذان واجب فى الجملة على أهل المصر لانه شعار الاسلام وقول ابن رشد: ان صلاة الجماعة فرض كفاية من حيث الجملة سنة فى كل مسجد فضيلة للرجل فى خاصته قوله سنة وكل مسجد يعنى على الكفاية اذ لا نظر الى ذات الجماعة المصلية فى كل مسجد فلو اقامها عشر أهل البلد فى كل

مسجد لكان ذلك محصلا سنتها وفرضها واذا أقيمت فى بعض دون بعض كان تركا لسنة الكفاية والمخاطب بها حينئذ البعض الآخر واذا تركت بالكلية اثموا لتركهم الواجب الذى هو تحصيلها ولو مرة .

## وهل يعين سروع الفاعـــل في ذي الكفاية خلاف ينجلي

يعنى: انهم اختلفوا فيما شرع على الكفاية هل يتعين بالشروع فيه فيصير فرض الكفاية فرض عين ومندوب الكفاية مندوب عين أو لا يتعين به ؟ قال حلولو: والاقرب عندى انه لا يتعين بالشروع ان كان هناك من يقوم به لان المقصود حصول الفعل من غير نظر بالذات الى فاعله الا فيما قام الدليل على وجوب اتمامه بالشروع كصلاة الجنازة بخلاف تكفين الميت ودفنه ويتعين عندنا بعض فروض الكفاية بتعيين الامام كتعيينه طائفة للجهاد قال ابن عبد السلام: ولا يتعين عليه القضاء بتعيين الامام وله الفرار منه لعظم خطره وقال المحلى ان الاستمرار في صف الجهاد يجب اتفاقا لما في الانصراف من كسر قلوب الحناسة

## فالخلف في الاجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بليي

يعنى: ان الخلاف فى جواز أخذ الاجرة على التحمل للشهادة فرع قد بلى بالبناء للمفعول أى علم بناؤه على الخلاف فى تعيين ذى الكفاية بالشروع فمن قال يتعين منع لان فرض العين لا توخذ عليه الاجرة ومن قال لا اجاز وبلى بالباء الموحدة الاختبار أى العلم .

## وغالب الظن في الاسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرفا

يعنى: ان أهل المعرفة كالامام الرازى والقرافى قالوا انه يكفى فى توجه الخطاب بذى الكفاية غلبة الظن ان غيره لن يفعله وكذلك يكفى فى اسقاطه عمن لم يفعلوه غلبة الظن انه قد فعله غيرهم وخالف الفهرى فى السقوط وقال ما يتصور العلم بحصوله كميت خوطب بكفنه ودفنه فلا يسقط الا العلم بالامتثال وما يتعذر العلم به كما فى قيام طائفة بالجهاد لاعلاء كلمة الدين يكفى فى سقوطه الظن فمن لم يظن

حصول فعل الغير ولا انتفاءه لا يتعلق به الوجوب لان التكليف في فرض الكفاية موقوف على حصول الظن الغالب فقبل حصوله لا يتعلق به تكليف قاله المحشى وقال أيضا عن المحصول : وان غلب على ظائفة ان غيرهم لا يقوم به وجب على كل طائفة القيام به وان غلب على ظن كل طائفة ان غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل طائفة وان كان يلزم منه ان لا يقوم به أحد لان تحصيل العلم بأن غيرهم هل يفعل هذا الفعل أو لا غير ممكن انما الممكن تحصيل الظن ويشهد مفهوم هذا التعليل لما قال الفهرى فلعل كلامه بيان لمرادهم لا خلف وان جعله حلولو خلافا وقوفا مع ظاهر اطلاق غيره مع ان الذي نقل عنه الاطلاق هو الرازى صاحب المحصول والقرافي وكلام المحصول قد رأيته والقرافي قد علل الاكتفاء بغبلة الظن بعظم مشقة العلم وأحرى عدم امكانه والضابط عند القرافي ، ان الجهل يغتفر في كل موضع يشق فيه العلم وقد نظم كلامه ميارة في التكميل في قوله .

وضابط المعفو من جهل عرى ما شق الاحتراز أو تعذرا

وعطف التعذر على المشقة من عطف الرديف.

فروضه القضا كنهسى أمر رد السلام وجهاد الكفر

قوله: أمر رد السلام معطوفان على مجرور الكاف بمحذوف.

هذا شروع فى حصر فروض الكفاية بالعد بعد حصرها مع مندوباتها بالحد أولها القضاء بين الناس لدفع الخصام . والثانى والثالث الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والندب من المعروف حيث لم ينصب لهما أحد والا تعين عليه كما يتعين الجهاد على من عينه الامام . الرابع رد السلام . الخامس جهاد الكفار فى كل سنة على السلطان والناس معه ومندوبه بعث السرايا وقت الغرة .

فتوى وحفظ ما سوى المثانى زيارة الحرام ذى الاركان

الفتوى هى السادس . وهى الاخبار بالحكم لا على وجه الالزام عكس القضاء فيجب على من سئل عن أمر مهم يحتاج الى بيانه ان يجيب

عنه وتتعين اذا كان السؤال عن واقعة دينية يخاف فواتها وانفروا المسؤول وان اختل شرط كانت فرض كفاية السابع حفظ القرءان سوى الفاتحة غانها فرض عين وحفظ سورة معها سنة عين الثامن زيارة بيت الله الحرام كل سنة الا لعذر لا يستطاع معه الوصول اليه قوله ذى الاركان لمجرد المدح بالنسبة الى نعت الاركان المحذوف للعلم به أى الاركان التى يتمسح بها ويتبرك .

امامة منه ودفيع الضيرر والاحتراف مع سد الثعير

التاسع منه: الامامة الكبرى وهى نصب الخليفة والا أثم بتركها أهل الحل والعقد والصالح للقيام بها العاشر: دفع الضرر عسن الانفاس والاموال التى لا تستحقه شرعا كفداء الاسارى ودفع الصائل عن الموصول اليه واطعام الجائع وستر العورة الحسادى عشر: الاحتراف المهم كالحراثة والنجارة لا غير المهم كنقش الحيطان وتزويق البيوت الثانى عشر: سد الثغور جمع ثغر بفتح فسكون وهو ما يلى دار الحرب وموضع المخافة من فروج البلدان .

حضانة توثق شهادة تجهيز ميت وكذا العيادة

الحضانة بكسر الحاء وفتحها وهي الثالث عشر والمراد به حضانة اللقيط، ابن الحاجب والتقاطه فرض كفاية، خليل لان حفظ النفوس واجب وكان على الكفاية لان المقصود يحصل بواحد، ابن الحاجب وليس له رده بعده أخذه في خليل: لان فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه كالنافلة ، الا أنه قاس فرض الكفاية على النافلة وهي لا يتعين منها بالشروع الا سبع تقدمت وحكم الاصل لابد أن يكون مسلما عند المستدل ولعل خليلا يقول بوجوب مطلق النافلة بالشروع وفاقا لابي حنيفة . الرابع عشر: التوثق أي كتب الوثائق وينبغي كما في تبصرة ابن فرحون أن يكون كاتب الوثيقة حسن الكتابة قليل اللحن عالما بالأمور الشرعية عارفا بما يحتاج اليه من الحساب وغيره أمينا دينا عدلا ماشيا على منهاج العلماء الاجلاء اذ الكتابة صناعة شريفة بها يكون ضبط أمور الناس وحفظ دمائهم وأموالهم والاطلاع علي

أسرارهم ومن لا يحسن وجوه الكتابة ولا يعرف فقه الوثيقة فلا ينبغى نصبه لذلك لئلا يفسد على الناس كثيرا من معاملاتهم وهذا عندى فيمن قل منه الفساد اما من كثر فانتصابه حرام لان ذريعة الحرام حرام كما سيأتى فى سد الذرائع الخامس عشر: تحمل الشهادة كان فرضا لان تركه يؤدى الى اتلاف الحقوق وكان على الكفاية لان الغرض يحصل بالبعض السادس عشر: تجهيز الميت كدفنه وفى وجوب غسلسه والصلاة عليه وسنيتهما خلاف مشهور السابع عشر: عيادة المرضى وتمريضهم لكن تمريضهم داخل فى دفع الضرر عن المسلمين

# ضيافة حضور من في النوع وحفظ سائر علوم الشرع

الثامن عشر: الضيافة للوارد قال صلى الله عليه وسلم من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام وما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يحرجه قال مالك رضى الله تعالى عنه الضيافة انما تتأكد على أهل القررى والبوادي ولا ضيافة في الحضر لوجود الفنادق وغيرها لأن القرى يقل الوارد اليها فلا مشقة بخلاف الحضر . قال القرافي في الذخيرة : وهذا في غير أهل المعرفة ومن بينهما مودة والا فالحضر والقرى سواء قال عيسى بن دينار : جائزته يوم وليلة يتحفه ويكرمه جهده أو تخصص الجائزة بمن لم يرد المقام وألثلاثة بمن اراده والزيادة صدقة غيرر متأكدة معنى قول مالك رحمه الله تعالى ، اعلم : ان الفنادق ينزلون بها وغيرها وهو الأسواق يشترون منها طعامهم ! التاسع عشر : حضور من كان في النزع وهو من احتضره الموت ! الموفى عشرين : حفظ سائر علوم الشرع قال تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا » الآية والعلم فرض عين وهو معرفتك بحالتك التي أنت عليها و فرض كفاية وهو ما عدا ذلك من علوم الشرع من تفسير وحديث وفقه وما كان وسيلة لها كعلوم الأدب وهي : النحو والبيان واللغة وكالأصول والطب والعروض والمنطق عند بعضهم وهو الصواب لكونه يؤدى الى القوة على رد الشبه وحل الشكوك في علم الكلام الذي هـو فرض كفاية وما لا يتم الواجب الابه فهو واجب فوالعلوم الشرعية أخص من علوم الشرع لانها ثلاثة التفسير والحديث والفقه وحفظها يكون بتعلمها وتعليمها والتأليف غيها وكتبها والشرعما سنه الله تعالى لعباده واجبا كان أو مندوبا أو مباحا ووسيلتها كل ما ينتفع به فيها من سائر علوم الشرع غيرها ولذا كان اللحم من فروض الكفاية لئلا تضعف العقول عن العلوم والاجساد عن ملاقاة الاعداء فتستأصل شافة الاسلام وتفقد هداة الانام ، والتزم بعض كون الذكاة عبادة لاشتراط النية فيها وجعلها القرافي غير قربة مع وجوب النية فيها .

تنبيهان: الاول: من فروض الكفاية تشميت العاطسس قال فى البيان هو فرض عين وقيل فرض كفاية وقيل ندب وارشساد والاول أشهر الثانى: كل ما ذكر من فروض الكفاية انما هو اذا تعدد من يقوم به فان انفرد كان فرض عين عليه وكذلك فى المندوب .

وغيره المسنون كالامامة والبدء بالسلام والاقامة

يعنى: ان غير ما ذكر من فروض الكفاية مما يكتفى فيه بفعل بعض الناس مسنون والمراد به ما يشمل المندوب كالامامة فى الصلاة فهى سنة مؤكدة وقيل: فرض كفاية وكالاقامة للصلاة والابتداء بالسلام قال فى التنقيح: الكفاية والاعيان كما يتصوران فى الواجبات يتصوران فى المندوبات كالآذان والاقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالاموات من المندوبات فهذه على الكفاية .

# النهسى (أي النفسى)

هو اقتضاء الكف عن فعل ودع وما يضاهيه كذر قد امتنع يعنى: ان النهى النفسى هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف ونحوه كذر ودع وخل واترك.

قوله وما يضاهيه . أى ما يشابه دع كذر امتنع دخول مدلوله في النهى والمراد بالاقتضاء عندنا الجازم لانه حقيقة في التحريم والمراد بالفعل نحو الامر والشأن فيشمل القول والفعل المعروف والقصد وغيرهما قال في الآيات البينات ويحد اللفظى بالقول الدال على ما ذكر.

# وهو للدوام والفور متى عدم تقييد بضد ثبتا

يعنى ان النهى النفسى يدل على الدوام دلالة الالتزام لا مطابقة للزوم الدوام لامتثال النهى فاذا قلت لغيرك: لا تسافر فقد منعته من ادخال ماهية السفر فى الوجود ولا يتحقق امتثال جميع ذلك الا بامتناعه من جميع أفراد السفر فكان لازما للامتثال ينتفى بانتفائه الامتثال وكذا يدل على الفور اجماعا أو على المشهور ما لم يقيد بالمرة أو التراخى فان قيد بالمرة كانت مدلوله وضعا وقيل: مجازا وان قيد بالتراخى حمل عليه مثالهما لا تسافر غدا فانه متراخ والسفر فيه مرة من السفر باعتبار سفر كل يسوم .

واللفظ للتحريم شرعا وافترق للكره والشركة والقدر الفرق

يعنى: ان صيغة النهى عندنا حقيقة فى التحريم شرعا ، وقيل: لغة وقيل: عقلا قال فى التنقيح: وهو عندنا للتحريم نحو « ولا تقربوا الزنا» وافترقت مذاهب الفرق المخالفة لنا فمنهم من قال للكراهة نحو لا تأكل بشمالك ولم نقل خلاف الاولى لانه مما أحدثه المتأخرون ولانه انما

يستفاد من أوامر الندب لا من صيغة النهى التى الكلام فيها ومنهم من قال مشترك بين التحريم والكراهة ومنهم من قال للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو طلب الترك جازما أم لا ؟

وهو عن فرد وعن ماعددا جمعا وفرقا وجميعا وجدا

يعنى: ان النهى قد يكون عن شيء واحد نحو لا تزن وقد يكون عن متعدد كالحرام المخير كالاختين نحو لا تتزوج هندا وأختها ، فعليه ترك احداهما فقط فلا مخالفة الا بجمعهما وقد يكون عن متعدد فرقا كالنعلين تلبسان أو تنزعان ، ولا يفرق بينهما بلبس أو نزع احداهما فقط فهو منهى عنه أخذا من حديث الصحيحين (لا يمشين احدكم فى نعل واحدة لينعلمها جميعا أو ليخلعهما جميعا) وقد يكون عن متعدد جميعا كقوله تعالى « ولا تطع منهم آثما أو كفورا » فان أو بمعنى الواو وقوله جمعا وفرقا وجميعا تمييزات محولات عن المضاف أى وعن جمع متعدد وفرقه وجميعه قاله فى الآيات البينات قوله عن فرد متعلق بوجد المبنى للمفعول أى وجد النهى عن فدرد .

وجاء فى الصحيح للفساد ان لم يجى الدليل للسداد بعدم النفع وزيد الخلل

يعنى: ان النهى لفظيا كان أو نفسيا تحريما كان أو تنزيها في العبادات والمعاملات مستلزم لفساد المنهى عنه والفساد ضد الصحة لكن المراد منه هنا لازمه وهو عدم الاعتداد بالمنهى عنه اذا وقع بمعنى الفساد فى العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشعولة بها ومعناه فى المعاملات عدم ترتب ءاثارها عليها الا أن يتصل بها ما يقرر ءاثارها على أصولنا فى البيع وغيره قال فى التنقيح : ودلالته على الفساد انما هى بالشرع اذ لا يفهم ذلك من غيره وفيل: باللغة لفهمأهل اللغة لذلك من مجرد اللفظ ، وقيل بالعقل لان الشيء انما ينهى عنه اذا اشتمل على ما يقتضى فساده وانما يدل على الفساد اذا كان النهى لامر اشتمل على ما يقتضى فساده وانما يدل على الفساد اذا كان النهى لامر داخل فى الذات أو لازم لها لا ان كان لأمر منفصل كما تقدم ودلالته على الفساد مع اثباته شبهة الملك هو الصحيح من مذهبنا وقال القاضى منا :

لا يقتضى صحة ولا فسادا . وقيل : يقتضى الفساد فى العبادات دون المعاملات وقال أبو حنيفة : يقتضى الصحة كما سياتى قال فى التنقيح لنا ان النهى انما يكون لدرء المفاسد الكائنة فى المنهى عنه والمتضمس للمفسدة فاسد والخلاف فى النهى المطلق الذى لم يقيد بما يدل على صحة أو فساد ، اماما قيد بما يدل على السداد أى الصحة فهو لها كالطلاق فى الحيض يترتب عليه اثره الذى هو وقوع الطلاق وانما يدل على الفساد لعدم النفع أى المصلحة فى المنهى عنه أو لزيادة الخلل بالتحريك أى لزيادة المفسدة فيه على المصلحة .

# وملك ما بيع عليه ينجلى

اذا تغير بـــوق أو بــدن أو حق غيره به قـد اقتـرن

يعنى: انه ينبنى على كون النهى يفيد الفساد ، وشبهة الصحة ملك المئترى لما بيع بيعا حراما اذا تغير سوقه أو بدنه بهلاك أو غيره أو تعلق حق غير المشترى به كما اذا وهبه أو باعه أو آجره أو اعتقه فيملكه المشترى حينئذ بالقيمة اما على ان النهى يفيد الصحة فيترتب على نفس البيع الملك وسائر الاثار من جواز التصرف ووطء الامة ابتداء وأكل الطعام قال القرافى: قاعدة أهل المذهب ان النهى يدل على الفساد وتفاريعهم تقتضى انه يدل على شبهة الصحة .

وبث للصحـة في المدارس معللا بالنهي حبر فارس

حبر بفتح الحاء وكسرها أفصح فاعل بث ومعللا بكسر اللام حال منه يعنى ان حبر فارس وهو أبو حنيفة بث فى مجالس درسه ان النهى يقتضى الصحة وعلل ذلك بأن النهى عن الشيء يقتضى امكان وجوده شرعا والا امتنع النهى عنه ولهم فى المسألة تفصيل أعرضت عنه اذ الغرض المهم عندنا فى الشرح كأصله بيان أصول مذهب مالك وان كنت أجلب غيرها مرارا استطرادا وتبعا

والخلف فيما ينتمى للشرع وليس فيما ينتمى للطبع

يعنى: ان الخلاف بين من قال ان النهى يقتضى الفساد وأبى حنيفة القائل انه يقتضى الصحة انما هو فى الصحة الشرعية التى قال فى التنقيح انها الاذن الشرعى فى جواز الاقدام على الفعل وهو يشمل الاحكام الشرعية الا التحريم فلا اذن فيه والاربعة الباقية فيها الاذن قوله انها الاذن لعل مراده انها موافقة الاذن اذ الصحة كما تقدم موافقات ذى الوجهين الشرع أى الاذن .

وفى العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضا مدى الدهور

وليس ذا الخلاف في الصحة الطبيعية أي العادية قال القرافى: اتفق الناس على انه ليس في الشريعة منهى عنه ولا مامور به ولا مشروع على اطلاق الا وفيه الصحة العادية وكذلك حصل الاتفاق أيضا على اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم الا فيما يصح عادة وان جوزنا تكليف ما لا يطا فذلك بحسب ما يجوز على الله تعالى لا بحسب ما يجوز في اللغات فاللغات موضع اجماع . وقال القرافي أيضا : قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى بأن النهى يدل على الفساد وقال أبو حنيفة هو يدل على الصحة فالكل طردوا أصولهم الا مالكا .

قال أبو حنيفة يجوز التصرف فى المبيع بيعا فاسدا ابتداء وهذا هو الصحة يعنى أثرها وقال الشافعى ومن وافقه: بأن الملك لا يثبت أصلا ولو تداولته الاملاك وهذا هو الفساد وقال مالك بالفساد فى حالة عدم الامور الاربعة المتقدم ذكرها وبعدمه وتقرر الملك اذا طرأ احدها فلم يطرد أصله والمراد بالاربعة المشار لها بقولنا اذا تغير بسوق وانما كانت أربعة لأن تغير البدن فيه عنده أمران الهلاك وغيره

الاجزاء والقبول حين نفيا لصحة وضدها قد رويا

يعنى: أن نفى الاجزاء قد روى فيه عن أهل الاصول قولان قيل: يفيد الفساد بناء على أن الاجزاء الكفاية فى سقوط الطلب وقيل: يفيد الصحة بناء على أن الاجزاء اسقاط القضاء قال المحلى فأن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا: قد يصح كصلاة فاقد الطهورين قال فى الآيات البينات قال شيخنا العلامة يعنى ناصر الدين اللقانى: قد

يقال صحته ان حصلت من خارج فلا يفيدها نفى الاجزاء كما هـو المدعى ، وأقول : لعل مراد القائل بأنه يفيد الصحة انه يجامعها ولا ينافيها كما يدل على ذلك التعبير بقد يصح لانه تصريح بأن الصحة قد توجد معه وقد لا توجد ومعلوم ان ما هو كذلك لا يدل على أحد الامرين بخصومه وحينئذ يندفع ما أورده الشيخ عليه وقد يجاب أيضا بظهور نفى اسقاط القضاء وهو معنى نفى الاجزاء على هذا القول في حصول الصحة أو باشعاره بذلك فعلى جوابه الاول يكون قد فى قوله قد يصح للتقليل وعلى الثانى يكون للتحقيق وكذلك روى عنهم قولان في نفي القبول . قيل : يدل على الصحة لظهور نفى القبول في عدم الثواب دون عدم الاعتداد وقيل يدل على الفساد لظهوره في عدم الاعتداد فمن أدلة نفى الاجزاء على الفساد حديث ( لا تجزىء صلاة لأ يقرأ فيها بام القرءان ) ومن أدلة نفى القبول على الفساد حديث الصحيحين ( لا يقبل الله صلاة أحدكم اذا أحدث حتى يتوضأ ) ومن أدلته على الصحة حديث ( من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين يُوما ) وحديث ( اذا ابق العبد من مواليه لم تقبل له صلاة حتى يرجع اليهم ) رواهما مسلم ( وحديث : من شرب الخمر فسكر لم تقبل لـــة صلاة أربعين صباحا ) رواه ابن حبان والحاكم وقال على شرطهما . قال المحشى والظاهر ان نفى القبول فى هذه الأحاديث ونحوها لكون اثم المعصية المتوعد عليها يعدل ثواب الصلاة تلك المدة فكأنه أحبطه وذلك لا ينافى كون الصلاة نفسها صحيحة لاستجماعها الشرائط

#### المسام

ما استغرق الصالح دفعة بـــــ حصر من اللفظ كعشر مـــــ لا

يعنى: ان العام لفظ يستعرق جميع المعانى الصالحة له أو الصالح هو للدلالة عليها دفعة من غير حصر قوله: من اللفظ بيان لما والمراد بالصالح له جميع الافراد باعتبار الوضع الذى استعمل اللفظ باعتباره حتى لو استعمل اللفظ فى معناه الحقيقى كان العبرة بافراده أو بافراد المعنى الحقيقى أو فى معناه المجازى كان العبرة بافراده أو فيهما كان العبرة بافرادهما لكن لو تحقق الاستعراق لافراد احدهما فيهما كان العبرة بافرادهما لكن لو تحقق الاستعراق لافراد احدهما فقط تحقق العموم باعتباره فقط وحينئذ فالمراد بما لا يصلح له ما يشمل أفراد الوضع الذى لم يستعمل اللفظ باعتباره فلا يقدد فى عمومه عدم تناولها وان صح استعماله فيها وتحقق عمومه باعتبارها أيضا .

قولنا والمراد بالصالح جميع الافراد أعنى ولو فرضنا ليدخل ما ميتحقق معناه فى الخارج وما لا يمكن تحققه فيه وما انحصر معناه فيه في بعض الافراد كفرد الشمس والقمر والسماء والارض فخرج بقوله ما استغرق الصالح دفعة النكرة فى الاثبات مفردة أو مثناة أو مجموعة واسم عدد لا من حيث الآحاد فانها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل لا الاستعراق قوله بلا حصر أى فى اللفظ ودلالة العبارة، وليس المراد الحصر فى الواقع ، فالمراد أن لا يكون فى اللفظ دلالة على انحصاره فى عدد معين والا فالكثير نحو ، كل رجل فى البلد محصور وليس المراد بغير المحصور ما لا يدخل تحت العد فضرج بقيد نفى الحصر ما فيه حصر وهو اسم العدد من جهة الآحاد فانه يستغرقها بحصر كالف ومثله النكرة المثناة من حيث الآحاد كرجلين واما النكرة المجموعة كرجال فلا حصر فيها من جهة الآحاد مع ان فيها قسولا بأن اللفظ لا يصلح لكل جزء من مدلوله فهو خارج بالصالح وان اراد أى

السبكى انه يصلح للمجموع فهذا لا يسمى استغراقا فيخرج بالاستغراق ، وأجاب في الآيات البينات ناقلا عن التلويح ، ان المراد بالصلاحية أعم من صلوح الكلى لجزئياته والكل لاجزائه فاعتبر الدلالة مطابقة وتضمنا وبهذا الاعتبار صار صيغ الجموع واسمائها مثل الرجال والمسلمين والرهط والقوم بالنسبة الى الآحاد مستغرقة لما تصلح له فدخلت في الحد . يعنى بالحد قول السبكي : العام لفظ يستعرق الصالح له من غير حصر ومن العام اللفظ المستعمل في حقيقته أو حقيقتيـــه ومجازه أو مجازيه فيكون عموم هذه الاقسام بالنظر لشمول اللفظ افراد الحقيقتين وما ذكر معهما ولا يمنع من ذلك تعدد الوضع كما يكون منه المشترك المستعمل في أغراد معنى واحد لانه مع القرينـة لا يصلح لغيره قاله المحلى . وبحث فيه فى الآيات البينات بأن قرينة الواحد انما تدفع ارادة غيره ولا تدفع تناول اللفظ لــه والمعتبر في التعريف تناول اللفظ للمعنى لا ارادته على ما اقتضاه تفسيره السابق وقياس هذا البحث دخول العام المراد به الخصوص كالعام المخصوص فى تعريف العام وكونه من افراده والحاصل ان اللفظ مع قرينة المعنى الواحد أو المعنى المجازى لا يصلح لارادة غيره ولكنة يصلح للدلالة على غيره وفرق بين صلوح الارادة وصلوح الدلالة اللهم الا أن يكونوا أرادوا بالاستغراق في حد العام الاستغراق باعتبار المراد لا مطلقا وهو في غاية البعد اه باختصار .

# وهو من عوارض المبانسي وقيل للالفاظ والمعانسي

يعنى: ان الصحيح عند السبكى ان العموم من عوارض المبانى أى الالفاظ والذى اختاره ابن الحاجب والعضد وغيرهما انه من عوارض المعانى أيضا حقيقة فكما يصدق لفظ عام يصدق معنى عام حقيقة ذهنيا كان كمعنى الانسان أو خارجيا كمعنى المطر والخصب لما شاع من قولهم الانسان يعم الرجل والمرأة وعم المطر والخصب وقيسل بعروض العموم فى المعنى الذهنى حقيقة لوجود الشمول المتعدد فيه بخلاف الخارجي والمطر والخصب مثلا فى محل غيرهما فى ءاخر ، فاستعمال العموم فيه مجازى من باب اطلاق الدال على المدلول وكون معنى الانسان ذهنيا والمطر والخصب خارجيا فيه نظر ظاهر لان كلا

من الانسان والمطر والخصب له معنى ذهنى وخارجى ، فما معنى هذه التفرقة ؟ قال فى الآيات البينات : الا أن يكون المقصود مجرد التمثيل مع صحة جريان ما قيل فى كل فى الآخر أو يقال ان شمول كل من المطر والخصب الخارجى للاماكن أظهر من شمول الانسان الخارجى والمعنى انهم اختلفوا هل يطلق لفظ العام على المعنى حقيقة لتحقق معنى العموم فيه بمعنى شمول أمر واحد لامور متعددة وللاكتفاء فى حقيقته بتحقق الشمول للمتعدد وان لم يتحقق أمر واحد شامل للمتعدد أو لا يطلق لفظ العام حقيقة الا على اللفظ ولا يطلق على المعنى حقيقة مطلقا أو يفصل فى المعنى بين الذهنى فيطلق عليه حقيقة لوجود أمر واحد شامل لامور متعددة وبين الذهنى فيطلق عليه الا مجاز العدم وجود أمر واحد شامل لمتعدد وان تحقق فيه الشمول فى الجملة

واعلم ان منشأ الخلاف في كون العموم من عوارض المعانى الذهنية دون الخارجية هو الخلاف في وحدة الامر الشامل لمتعدد ، فمن اعتبر وحدته شخصية منع الاطلاق في المعانى الخارجية ومن فهم من اللغة ان وحدته أعم من الشخصية والنوعية اجاز الاطلاق حقيقة لقولهم مطر عام وخصب عام والوحدة فيهما نوعية وصوت عاموالوحدة فيه شخصية واستشكل الفرق بين المطر والصوت حيث كانت وحدة الاول نوعية والثانى شخصية لأن كلا منهما كلى نظرا الى مفهومه وجزئى نظرا الى شخصه وأجاب في الآيات البينات بأن الخارجي منهما لا يتصور ان يكون كليا اذ المطر الخارجي الواقع في المحال المتعددة اشخاص متعددة لكنها من نوع واحد بخلاف الصوت المسموع في المحال المتعددة فانه شخص واحد عم جميع المحال التي يسمع فيها .

هل نادر فى ذى العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل فما لغير لذة والفيال ومشبه فيه تنافى القيال

يعنى: ان فى دخول الصورة النادرة فى حكم العام والمطلق خلاف منقولا عن أهل المذهب والنادر هو ما لا يخطر غالبا ببال المتكلم لندرة وقوعه ولذا قال بعضهم: لا تجوز المسابقة على الفيل وجوزها بعضهم

والاصل فى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( لا سبق الا فى خف أو حافر أو نصل ) السبق بالتحريك الماخوذ فى المسابقة جعل بعضهم الحديث مثالا المطلق لان الخف فى قوله الا فى خف نكرة واقعة فى الاثبات وجعله بعضهم عاما قال زكرياء: وجه عمومه مع انه نكرة واقعة فى الاثبات انه فى حير الشرط معنى اذ التقدير الا ان كان فى خف والنكرة فى سياق الشرط تعم اهر وكذا ينبنى على الخلاف فى دخول النادر فى حكم المطلق والعام الخلاف الذى بين أهل المذهب فى وجوب الغسل من المنى الخارج لغير لذة أو لذة غير معتادة قاله ابن عبد السلام . وعدم وجوب الغسل من المنى الخارج لله وكذا من أوصى بعتق رقبة اجزاه عتق الخنثى بناء على دخوله لتناول اللفظ له وعدم اجزائه لانه نادر لا يخطر ببال المتكلم والى الفرع الاخير وشبهه أشار بقوله : ومشبه بالرفع عطف على ما المبتدا والضمير فى قوله فيه أفرد باعتبار ما ذكر .

#### وما من القصد خلا فيه اختلف

بالبناء للفاعل أى اختلف قول الاصوليين أيضا فى دخول غير المقصود فى حكم العام وغدم دخوله حكى ذلك الخلاف القاضى عبد الوهاب ، ومحل الخلاف فى هذه وفى النادر حيث قامت القرينة على عدم قصدهما قامت قرينة على قصد النادرة دخلت اتفاقا أو قامت قرينة على قصد انتفاء صورة لم تدخل اتفاقا وعدم قصدها لا يستلزم قصد انتفائها فيلسزم اخراجها عن الحكم وقد يقال ان المراد بقيام القرينة على عدم قصدها كون تلك الصورة مما شانه ان لا يقصد لوجود ما يناسب عدم القصد مثال غير المقصودة ما لو وكله على شراء عبيد فلان وفيهم من يعتق على الخلاف فى تعارض اللفظ والقصد هل يعتبر اللفظ أو القصد قال على التكميل .

وهذه قاعدة اللفظ اذا عارضه القصد فقيل ذا وذا

ومال أبو اسحاق الشاطبي الى عدم دخول النادر وغير المقصود.

فائدة: جعل بعضهم النادر وغير المقصود متحدين وليس بصواب اذ غير المقصود أعم مطلقا من النادر لان ما لا يقصده المتكلم مما يتناوله اللفظ العام قد يكون عدم قصده لندوره فلا يخطر بالبال غالبا وقد يكون لقرينة دالة عليه وان لم يكن نادرا كما يشير له كلام المحلى وكلام السبكى فى منع الموانع يدل على ان بينهما عموما من وجه وصرح به البرماوى قال لان النادر قد يقصد وقد لا يقصد وغير المقصود قد يكون نادرا وقد لا يكون.

## وقد يجىء بالمجاز متصف

يعنى ان اللفظ العام قد يكون مجازا كان يقترن بالمجاز اداة عموم نحو: جاءنى الاسود الرماة الا زيدا خلافا لبعض الحنفية الزاعم ان المجاز لا يكون عاما لانه خلاف الاصل فيقتصر به على محل الضرورة وهى تندفع بارادة بعض الافراد ورد بأنه ليس خاصا بمحل الضرورة.

# مدلوله كلية ان حكما عليه في التركيب من تكلما

يعنى: ان مدلول العام فى التركيب من جهة الحكم كلية أى محكوم فيه أى مدلول العام على كل فرد مطابقة اثباتا أو سلبا والاثبات الخبر والامر والسلب النفى والنهى نحو جاء عبيدى وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم لان الاول جمع معرف بالاضافة والضمائر الباقية عائدة عليه والعائد على عام عام ، فالامثلة الاربعة دلالة كل واحد منها على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة لان كل واحد فى قوة قضايا بعدد افراده أى جاء فلان وجاء فلان الى آخر الافراد . وهكذا فى بقية الصيغ وكل منها محكوم فيه على فرده دال عليه مطابقة فما هو فى قوتها محكوم فيه على فرده دال عليه مطابقة فما هو فى قوتها محكوم فيه على غرد دال عليه مطابقة وهذا جواب للمحلى عن سؤال للقرافى فيه على كل فرد دال عليه مطابقة وهذا جواب للمحلى عن سؤال للقرافى منهم ليست مطابقة ، لان المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له ولفظ العموم لم يوضع لزيد فقط ولا تضمنا لان التضمن دلالته على عزء مسماه والجزء لا يصدق الا اذا كان المسمى كلا ومدلول لفلية ولا التراما لان دلالة الالترام على أمر خارج العموم ليس كلا بل كلية ولا التراما لان دلالة الالترام على أمر خارج

لازم وزيد ليس خارجا عن معنى العام بل داخلا فاما ان يبطل انحصار دلالة اللفظ فى الثلاث واما أن لا يدل العام على شيء من أفراده . وأجاب الاصبهاني فى شرح المحصول: بمثل ما أجاب به المحلى من ان القضية المحكوم فيها على العام فى قوة قضايا كل منها يدل على حكم الفرد مطابقة والمراد بالعام فى قولهم مدلول العام كلية كل علما استعمل فى معناه من الافراد الصالح هو لها قال فى الآيات البينات: ومنه لفظ العام فى نحو قولنا العام يقبل التخصيص بخلافه فى نحو قولنا العام لغظ يستعرق الصالح له من غير حصر اذ لا حكم فيه على الافراد حتى تتصور الكلية .

وقولنا العام من موضوع أصول الفقه اذ لا حكم فيه على الافراد حتى تتصور الكلية بخلاف العام المراد به الخاص اذ لا تتأتى فيه الكلية فظهر ان المراد بالعام هنا ما صدقاته أى افراده وليس المراد به المفهوم المعرف بما سبق اذ لا يتصور كونه كلية قولنا في التركيب احرازا عنه قبل التركيب اذ لا يتصور كونه كلية حينئذ وليس معنى الاحتراز انه قبل التركيب ليس مدلوله كل الافراد .

قولنا من جهة الحكم نعنى به محكوما به نحو الساكن فى الدار عبيدى أو محكوما عليه ولو بحسب المعنى فيشمل المفعول به مثلا .

قوله كلية أى لا كل ولا كلى ، والكل: هو الحكم على مجموع الافراد من حيث هو مجموع ، ومراد الاصوليين بالكلى المنفى هذا هو الماهية من حيث هى مع قطع النظر عن الافراد والمعنى ليس محكوما فيه على الماهية من حيث هى من غير نظر الى الافراد وانما لم يكن كليا لان النظر في العام الى الافراد .

وهو على فرد يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما بل هو عند الجل بالرجدان والقطع فيه مذهب النعمان

يعنى: أن دلالة العام على أصل معناه وهو فرد واحد قطعية لوجوب بقائه فى التخصيص والمراد بالفرد الواحد فيما ليس جمعا ولا تثنية ، والاثنان فى التثنية أو الثلاثة فى الجمع واليه الاشارة بقولنا : وهو على فرد ، يدل حتما أى قطعا ويقينا واما فهمنا من العام استغراقه لجميع أفراده فليس مقطوعا به بل هو أمر راجع أى مظنون لان الفاظه ظواهر فلا تدل على القطع الا بالقرائن كما انها لا تسقط دلالتها الا بالقرائن وهذا هو المختار عند المالكية قاله الابيارى .

وقال مشايخ العراق من الحنفية وعامة متأخريهم ان العام يدل على ثبوت الحكم في جميع ما تناوله من الافراد قطعا للزوم معنى اللفظ له قطعا حتى يقوم الدليل على خلافه ومرادهم بالقطع عدم الاحتمال الناشيء عن الدليل لا عدم الاحتمال مطلقا كما صرحوا به ومشايسخ سمرقند منهم موافقون للجمهور من المالكية وغيرهم في ان دلالته على كل فرد بخصوصه ظنية كما تقدم فعلى ان دلالة العام على جميع الافراد قطعية يمتنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد وبالقياس وقال امام الحرمين ان أدوات الشرط تدل على استغراق جميع الافراد دلالة قطعية بخلاف غيرها .

#### ويلزم العموم في الرمان والحل للفراد والمكان

يعنى: ان عموم العام لجميع أفراده يدل بالالتزام لا المطابقة على عموم الازمان والاحوال والامكنة اذ لا غنى للافراد عنها وهذا مذهب السبكى ووالده والسمعانى ويدل عليه كلام المحصول كقوله تعالى «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد » الآية ، أى كل زان على أى حال كان من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك وفى أى زمان كان وفى أى مكان كان وخص منه المحصن فيرجم ، وقوله «اقتلوا المشركين » أى كل مشرك على أى حال كان وفى أى زمان ومكان كان وخص منه البعض مشرك على أى حال كان وفى أى زمان ومكان كان وخص منه البعض كأهل الذمة وانما عبرت بالافراد دون الاشخاص لشموله المعانى كأفراد الضرب اذا وقع عاما نحو كل ضرب بغير حق فهو حرام .

اطلاقه فى تلك للقرافى وعمم التقى اذا ينافى

يعنى: أن القرافى والآمدى والاصبهانى شارح المحصول للامام الرازى قالوا أن العام فى الافراد مطلق فى الاحوال والازمنة والبقاع

لانتفاء صيغة العموم فيها فما خص به العام على الاول مبين للمراد بما أطلق فيه على هذا وأورد القرافي على من قال انه مطلق في المتعلقات انه يلزم عدم العمل بجميع العمومات في هذا الزمان لانه قد عمل بها في زمن ما والمطلق يخرج عن عهدة العمل به صورة ورده تقى الدين بن دقيق العيد بما أشرنا له بقولنا وعمم التقى اذا ينافى يعنى أنه قال ما حاصله تخصيص الاكتفاء في المطلق بصورة محله فيما اذا لم يخالف الاقتصار عليها مقتضى صيغة العموم وان كان العمل به مرة واحدة يخالف مقتضى صيعة العموم قلنا بالعموم محافظة على مقتضى صيعته لا من حيث ان المطلق يعم فاذا قال من دخل دارى فاعطه درهما فدخل قوم فى أول النهار وأعطاهم لم يجز حرمان غيرهم ممن دخل ءاخر النهار لكونه مطلقا فيما ذكر لما يلزم عليه من اخراج بعض الاشخاص بعير مخصص بمحل كونه مطلقا في ذلك في أشخاص عمل به فيهم لا في أشخاص ءاخرين حتى اذا عمل به فى شخص فى حالة ما فى مكان ما لا يعمل به فى غيره فيه مرة أخرى ما لم يخالف مقتضى صيغة العمـوم فلو جلد زان لا يجلد ثانيا الا بزنى ءاخر انظر زكرياء ذكر ذلك تقى الدين فى الكلام على حديث أبى أيوب لما قدم الشام فوجد مراحيض قد بنيت قبل القبلة وقال ان أبا أبوب من أهل اللسان والشرع وقد فهم العموم في الامكنة من عموم النكرة في سياق النفى في قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها » ويظهر الفرق بين القول الاول وقول القرافي فيما اذا ورد الحكم مطلقا ببعض أفراد المذكورات فعلى القول بالعموم لا يكون ذلك مخصصا لما سياتي ان ذكر بعض أفراد العام بحكمه لأ يخصصه وعلى القــول بالاطلاق يكون ذلك مقيدا لما سياتى من حمل المطلق على المقيد على التفصيل الآتي قاله في الآيات البينات ، قوله وعمم التقى . يعنى : انه قال بعموم الافراد في المتعلقات اذا ينافي الاطلاق أي ما يلزم عليه من الاكتفاء بالعمل بالمطلق مرة واحدة أي ينافي الاطلاق العموم.

صيغة كل أو الجميع وقد تلا الذي التي الفروع

هذا شروع فى الكلام على أدوات العموم قال فى التنقيح وهى نحو العشرين صيغة فمنها كل وهى أقوى صيغ العموم ولذا قدمت، والجميع

ولابد من اضافة كل منهما للفظ حتى يحصل العموم فيه وكذلك من صيغه الذى والتى وتثنيتهما وجمعهما المرادان بالفروع نحو اكرم الذى ياتيك والتى تاتيك أى كل ءات وءاتية لك حيث لم تكن الصلة للعهد والا فلا عموم .

أين وحيثماومنأى وما شرطا ووصلا وسؤالا أفهما

يعنى: أن أين وحيثما من صيغ العموم وهما للمكان شرطيتين نحو أين وحيثما كنت ءاتيك ، وتزيد أين بالاستفهام نحو أين كنت واما مكانية حيثما تستقم يقدر . . البيت فاعتبارية بأن الأحوال قد تعد أمكنة ومن صيغ العموم من واى وما سواء كان كل من الثلاثة شرطيا أو استفهاميا أو موصولا فشرطامفعول أفهم واللفظان بعده عطف عليه أى أفهم اللفظ المذكور من من واى وما الشرطية أو كونه موصولا أو مستفهما به وقد لا يعم أى ومن الموصولتان نحو مررت بايهم قام ومررت بمن قام أى الذى قام ونحوه من العام الذي أريد به الخصوص لقيام القرينة على ارادته بخلاف الخالى عنها نحو « لننزعن من كل شيعة أيهم أشد » فانه عام في الاشد ونحو أحسن الى من يمكنك الاحسان اليه ، واستشكل جعلل الموصول من صيغ العموم مع اشتراطهم في صلته ان تكون معهـودة وأجيب بأن العهد ليس في الموصول بل في صلته وقيد العهد فيها لا يسقط عموم الموصول بل يخصصه قاله زكرياء ، وفي الآيات البينات ان كون الموصولات معارف لا ينافى العموم بأن يكون الموضوع له الحقيقة الكلية المعنية المعهودة في ضمن كل فرد وان خالف ظاهر كلام المصنف في ان دلالة العام كلية الا ان الظاهر ان ذلك لا يوافق مرادهم ولا يطرد في جميع امثلتهم . ووجه عموم ما ومن في الاستفهام ان معنى من في الدار مثلا السؤال عنكل أحد يتصور كونه في الدار سواء كان فردا أو أكثر وكذاما وكذا أين ومتى سؤال عن كل مكان وزمان يتصور كونه فيه

متى وقيل لا وبعض قيدا وما معرفا بال قد وجدا أو باضافة الدى المعسرف اذا تحقق الخصوص قد نفى يعنى: ان متى من صيغ العموم وهى للزمان المبهم فلا يقال متى زالت الشمس فاتنى ولا فرق فيها بين الشرطية والاستفهامية

نحو متى تجىء ومتى تجئنى أكرمك لكن هى وأين وحيث المعلق عليها مطلق فاذا قال متى أوحيثما دخلت الدار فأنت طالق فهو ملتزم مطلق الطلاق فى جميع الازمنة أو البقاع فاذا لزمه طلقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق فلا يلزم طلقة أخرى بل ينحل اليمين كما لو قال أنت طالق فى جميع الايام طلقة فالظرف فى هذا وفيما قبله عام والمظروف مطلق قاله فى في جميع الايام طلقة فالظرف فى هذا وفيما قبله عام والمظروف مطلق قاله فى شرح التنقيح ، وقيل : ان متى ليست للعموم بل بمعنى ان واذا فمدخولها من القضايا مهملة وبعضهم قيد كونها للعموم بأن تكرون

قوله وما معرفا بال قد وجدا . . النح ، ببناء وجد للمفع ول ومعرفا بفتح الراء مفعوله الثاني وبال متعلق به يعنى ان من صيـــغ العموم المعرف بال وبالاضافة ندو « قد أفلح المومنون » « ويوصيكم الله في أولادكم » سواء كان كل منهما مفرداً أو تثنية أو جمعا ما لم يتحقق خصوص أى عهد فان تحقق صرف اليه اتفاقا لإنتفاء صيعة العموم عنه حينئذ وبهذا فارق العام اذا ورد على سبب خاص حيث لم ينتف به عمومه على الراجح لبقاء صيغته غايته انه هل يتخصص به أو لا قاله زكرياء وانما كان المعرف بقسميه للعموم لتبادر د منه السي الذهن والتبادر علامة الحقيقة وهذا مذهب أكثر أهل الاصول وعزاه القرافي للمذهب وقد احتج مالك على من قال ان الاعتكاف لا يكون الا فى مسجد بنى بقوله « وأنتم عاكفون فى المساجد » ولا فرق بين جمع التكسير والسلامة ومثاله في المضاف أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فى قول المصلى السلام علينا وعلى عباده الله الصالحين فانه اذا قال ذلك أصابت كل عبد لله صالح في السماوات والارض أو كما قال خلاف لابي هاشم من المعتزلة في نفيه العموم عن المعرف المذكور احتمل عهدا أو لا فهو عنده للجنس الصادق ببعض الافراد كما في ملكت العبيد لانــ المتيقن ما لم تقم قرينة على العموم فهو له كالامثلة السابقــ ف وخلافا لامام الحرمين في نفيه العموم عنه اذا احتمل معهودا ولامام الحرمين والغزالي في نفيهما العموم عن المفرد اذا لم يكن واحده بالتاء كالماء ، زاد الغزالي أو تميز واحده بالوحدة كالرجل اذ يقال رجل واحد فهو فى ذلك للجنس الصادق بالبعض ما لم تقم قرينة على العموم نحصو الدينار خير من الدرهم أى كل دينار خير من درهم

وفى سياق النفى منها يذكر اذا بنى أو زيد من منكر

يعنى: ان المنكر فى سياق النفى ذكر أهل الفن كونه من صيخ العموم اذا بنى المنكر مع لا التى لنفى الجنس أو زيد من قبله نحو ما فى الدار من رجل.

أو كان صيعة لها النفى لزم وغير ذا لدى القرافى لا يعم

يعنى : ان النكرة في سياق النفى لا يفيد العموم منها الا ما ذكره فى البيت قبله ، والا النكرات الملازمة للنفى هذا مذهب القرافى فقال: ان أكثر اطلاقات النحاة والاصوليين ان النكرة في سياق النفي تعم باطل ونقل عن سبويه وابن السيد ما يشهد له ، وان الجرجاني قال ان ألحرف قد يكون زائدا من جهة العمل دون المعنى كقولك ما جاءنى من رجل فان من هنا للعموم ولو حذفتها وقلت : ما جاءني رجل لم يحصل العموم فهذه نكرة في سياق النفى ونقل عن الزمخشري وغيره في قوله تعالى : « ما لكم من الاه غيره » لو قال ما لكم الاه بحذف من لم يحصل العموم وكذلك قوله تعالى: « وما تاتيهم من ءاية من ءايات ربهم » لو قال ما تاتيهم ءاية بحذف من لم يحصل العموم ونقل عن صاحب اصلاح المنطق وغيره ان الالفاظ الملازمة للنفى وهي نحو الثلاثين هـي الموضوعة للعموم وما عداها لا يفيد العموم الا بواسطة من . والصيغ الملازمة للنفى . احد بمعنى انسان لا بمعنى متوحد نحو « قل هو الله أحد » ووابر قال في القاموس ما به وابر أي أحد وصافر قال في القاموس : ما به صافر ، احد ، قال القرافي من الصفير وهو الصوت الخاص وعريب من الاعراب الذي هو البيان أو من النسبة الى يعرب ابن قحطان ، وقال في القاموس ما به عريب أو معرب أحد وكتيع من التكتع وهو التجمع ومنه اكتعون ابصعون وفى القاموس ما به كتيسع وكتاع كفراب احد وهو مشكول فيه بشكل المؤلف على وزن زبير بضم الزاى وفتح الباء ودبى بالضم وبكسر مع تشديد الموحدة من الدبيب

بمعنى احد ودبيج كسكين وديار من الدار منسوب اليها وطورى بضم الطاء من الطور وهو الجبل يقال ما به طورى أى احد ودورى من الدور جمع دار وكذا دارى وديورى وتمورى بضم التاء والميم من التامور وهو دم القلب وداع ومجيب من الدعاء والأجابة يقال ما بها داع ولا مجيب وناخر يقال ما بها ناخر من النخير وراغ وثاغ وشفرة وشفر وارم محركة واريم كامير وارمى بكسر الهمزة وفتح الراء وتشديد الياء وارمى بكسر الهمزة وفتح الراء مقصورا وايرمى بفتح الهمزة وتكسر الراء مفتوحة مع القصر وصوات وطوئى بضم الطهاء وواو ساكنة بعدها همزة مكسورة فياء مشددة وطووى بابدال الهمزة واوا وطاوى بألف بعد الطاء فواو مكسورة وطاوى كجهنى ودعوى كتركى ووابن بموحدة كصاحب وعين بفتح العين المهملة سكون المثناة التحتية وامر محركة وتامر وتومور ونمى بضم النون وكسر الميم المشددة وبالياء المشددة أيضا وكراب كشداد وبد البد الانفكاك وكلها بمعنى أحد غير بد وثاغ وراغ يقال ما بها راغ ولا ثاغ أى شاة وبعير وتختص هذه الامثلة بعد نفى محض أو نهى أو شبههما بعموم من يعقل لازمة الافراد والتذكير الاراغيا وثاغيا وبدا فليست للعاقل وقد يغنى عن نفى ما قبلها نفى ما بعدها ان تضمن ضميره نحو ان أحدا لا يقول ذلك ، قال سيبويه وهو ضعيف خبيث

## وقيب بالظهور في العموم وهو مفاد الوضع لا اللزوم

يعنى: ان السبكى قال فيما قال القرافى لا يفيد العموم مسن النكرات فى سياق النفى انه ظاهر فى العموم فقولك: لا رجل فى الدار بالرفع ظاهر فى العموم ويحتمل الوحدة مرجوحا ولفظه: والنكرة فى سياق النفى للعموم وضعا وقيل لزوما وعليه الشيخ الامام نصا ان بنيت على الفتح وظاهرا ان لم تبن.

قوله وهو مفاد الوضع معناه ان عموم النكرة فى سياق النف مدلول عليه بدلالة الوضع أى المطابقة بمعنى ان اللفظ وضع لسلب كل فرد من الافراد وهذا هو مختار القرافى . وقيل : بالالتزام نظرا الى أن النفى أولا للماهية ويلزم منه نفى كل فرد ضرورة وهو محكى عن

الحنيفة واختاره والد السبكى ويشهد للقول الثانى قول النحاة: ان لا فى نحو لا رجل لنفى الجنس فان قضيته ان العموم بطريق اللـزوم دون الوضع ويجاب ان مراد النحاة نفى الجنس فى ضمن كل فـرد واختار بعضهم انه باللزوم فى المبنية على الفتح بالوضع فى غيرها ولا يخفى ان كونه بالوضع هو الموافق لما تقدم من ان دلالة العام كلية أى محكوم فيه على كل فرد مطابقة قاله فى الآيات البينات وينبنى على كون الخلاف فى دلالة النكرة على العموم بالوضع أو بالالتزام ما أشار لـه بقولـه:

بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه اياه بعض النجب

خصص فعل أمر وبالقصد متعلق به والتزاما مفعوله وبعض فاعل أبى وتخصيصه مفعوله مصدر مضاف الى فاعله واياه مفعوله يعنى انه يجوز أى يصح التخصيص بالقصد أى النية لما دل عليه اللفظ بالالتزام أو بالتضمن وأحرى بالمطابقة باتفاق المالكية والشافعية وقد منع بعض النجباء وهم الحنفية تخصيص النية لما دل عليه بالالتزام وكذا التضمن فيما يظهر والتقييد كالتخصيص في الصحة والمنع فالحنفية عندهم عموم النكرة في سياق النفي وما هو بمعناه من نهى أو استفهام مراد به النفى بالزوم فلا يقبل التخصيص لان النفى أولا الماهية وهسى شيء واحد ليس بعام والتخصيص فرع العموم . لكن من العلماء المتعدى الواقع بعد نفى أو شرط دون تقييد بمفعول نحو والله لا أكات كالمحشيين من جعل خلاف الحنفية حيث لم تذكر النكرة صريحا كالفعل اما المصرح بها كلا أكلت طعاما ونوى طعاما مخصوصا فتقبل اتفاقا ومنهم من لم يفرق كالمحلى تبعا لشيخه البرماوي ورد على الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم ( وانما لكل امرء في ما نوى ) وهذا قد نوى بقوله صلى الله عليه وسلم ( وانما لكل امرء في ما نوى ) وهذا قد نوى شيئا فيكون له

ولتعلم أن النكرة المذكورة عامة عندنا بالوضع ولا أشكال فى تخصيصها حينئذ بالنية ولو غرضنا أنه بالالتزام لم يكن مانعا من التخصيص بها عندنا أيضا أذ لا مانع من صحة قصد نفى الماهية باعتبار وجودها فى بعض أفرادها فقط.

تنبيسه: النكرة العامة هي ما يتعلق الحكم بكل فرد مسن أفرادها دفعة سواء صلح حلول كل محلها أو لا كقوله تعالى: « وان أحد من المشركين استجارك فأجره » فأن طلب الأجارة منه صلى الله عليه وسلم ثابت لاستجارة جميع الافراد فمهما وجدت الاستجارة من الجميع أو البعض طلبت الأجارة منه ولو عبر بكل أحد لافهم الشرط عدم طلب الأجارة عند وجود الاستجارة من البعض وانما عبر المحلى في هذه الآية بكل واحد منهم تنبيها على أن المراد تعلق الحكم بكل فرد دفعة لا أنه يشترط في عموم النكرة صلاحية حلول كل محلها كما توهمه بعضهم واعترض بذلك التوهم عليه واما نفسي السبكي وأقره المحلى بعضهم واعترض بذلك التوهم عليه واما نفسي السبكي وأقره المحلي العموم من مثال امام الحرمين فالحق انه محل نظر قاله في الآيسات البينات ولفظ امام الحرمين : والنكرة في سياق الشرط للعموم نحو من يأتني بمال اجازه فلا يختص بمال .

## ونحو لا شربت أو ان شربا واتفقوا ان مصدر قد جلبا

برفع نحو عطفا على كل يعنى ان من صيغ العموم كلا ونحو والله لا شربت أو ان شرب زيد فزوجتى طالق فيعمان جميع المشروبات وكذلك كل فعل متعد ليس مقيدا بشىء وقع فى سياق النفى وكذا فى سياق الشرط عند ابن الحاجب والابيارى . ولا فرق بين الفعل المتعدى والقاصر عند القاضى عبد الوهاب وجماعة خلافا لمن خص الخالف بالمتعدى كالعزالى . فقولك لا أكلت لنفى جميع الماكولات بنفى جميع أفراد الاكل لان الفعل يدل بالتضمن على نكرة واقعة فى سياق النفى ، وكذا ان أكلت فزوجتى طالق مثلا فهو للمنع من جميع الماكولات عند ابن الحاجب والابيارى وكذا الفعل اللازم لان نفى الفعل نفى لصدره فاذا وكذا لا يقوم زيد عم النفى أفراد المصدر فكأنما قلنا لا قيام . قال بعض المصنفين ان جعل القاصر من محل الخلاف هو الحق واذا قلنا الامثلة المذكورة عامة صح تخصيص بعض أفراد العام فيها بالحكم لارادته باللفظ واخراج ما عداه ويصدق فى ارادة ذلك البعض على تفصيل مذكور فى الفروع . وقال أبو حنيفة : لا تعميم فى المسألتين وضعا بل فيهما تعميم عقلى بطريق دلالة الالتزام فلا يصح التخصيص بالنية لان النفى تعميم عقلى بطريق دلالة الالتزام فلا يصح التخصيص بالنية لان النفى

في المنفى ، والمنع فى الشرط لحقيقة الإكل وان لزم منه النفى والمنع لجميع المأكولات والنية لا تؤثر عندهم تخصيصا وتقييدا الا فيما دل عليه اللفظ بالمطابقة لا بالالتزام.

ورد عليهم القرافى بحديث (وانما لكل امرى، ما نوى) وهذا نوى شيئا فيكون له والاصل عدم المانع من النية حتى يدل عليه دليل ولا دليل لهم في هذه القاعدة بل هي دعوى مجردة اه بتقديم وتأخير .

قوله واتفقوا يعنى ان القرافى والرهونى وغيرهما نقلوا اتفاق الحنفية وغيرهم على العموم اذا ذكر المصدر ، وقبول التخصيص بالنية نحو : والله لا أكلت أكلا ونوى به شيئا معينا الملا خلاف بين الحنفية وغيرهم انه لا يحنث بغيره قال فى شرح التنقيح : واماستدلال اصحابنا عليهم بالمصدر اذا نطق به نحو لا أكلت أكلا فالزام ظاهر لان النحاة اتفقوا على أن ذكر المصدر بعد الافعال انما هو تأكيد للفيل والتأكيد لا ينشىء حكما بل ما هو ثابت معه ثابت قبله فاذا صح اعتبار النية معه وجب اعتبارها قبله فهذا كلام حق اه وعموم الفعل المنفى اذا ذكر مصدره عند أبى حنيفة بالمطابقة لا بالالتزام لقبول التخصيص بالنية عنده لكن من العجب قوله بالعموم فى هذه بالمطابقة دون النكرة فى سياق النفى وقد نصر الامام الرازى فى محصول مذهب أبى حنيفة فى عدم عموم نحو لا أكلت أو ان أكلت بأشياء واهية مع مدهب أبى حنيفة فى عدم عموم نحو لا أكلت أو ان أكلت بأشياء واهية مع ردودها .

ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الاقوال

يعنى: ان ترك الشارع الاستفصال أى طلب التفصيل فى حكاية الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى الاقوال والمراد بالحكاية الذكر والتلفظ وبالحال حال الشخص وشمل حكاية الحال كون الحاكى صاحب الحال أو غيره وانما قلنا ينزل منزلة العموم اشارة الى انه ليس من العام المصطلح لاختصاصه بالمقال كما فى قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة الثقفى وقد أسلم على عشر نسروة (أمسك أربعا وفارق سائرهن) لم يستفصله عليه الصلاة والسلام هل

تزوجهن معا أو مرتبا فلولا ان الحكم يعم الحالين لما أطلق الكلام أى الجواب لامتناع الاطلاق في موضع التفصيل المحتاج اليه وكذلك كل من أسلم على أكثر من أربع نسوة كقيس بن الحارث الأسدى قال : اسلمت وعندى ثمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اختر منهن أربعا) وكعروة بن مسعود الثقفي وكنوفل بن معاوية الديلى ، ومن ترك الاستفصال في حكاية الاحوال حديث فاطمة بنت أبي حبيش ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لها وقد ذكرت لــه انهــا تستحاض (ان دم الحيني أسود يعرف فاذا كان كذلك فامسكى عن الصلاة واذا كان الاخر فاغتسلى وصلى ) لم يستفصلها هل لها عادة في ذلك أم لا فيكون حكمه باعتبار التمييز شاملا للمعتادة وغيرها ومنه حديث بريرة رضى الله عنها عند مسلم ان امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم (ان أمى ماتت ولم تحج أفيجزى، أن أحج عنها قال نعم) ولم يستفصلُ هل أوصت بذلك أم لا فيعم الحالين عند الشافعية وقال أبو حنيفة ان ترك الاستفصال لا ينزل منزلة العموم بل يكون الكلام مجملا وقد تأول امسك بابتدىء نكاح أربع منهن فى المعية واستمرعلى الاربع الاول في الترتيب لان نكاح الخامسة ومن بعدها فاسد . قال في شرح التنقيح: ونحن نقول انكحة الكفار كلها باطلة وانما يصححها الاسلام واذا كانت باطلة فلا تقرر الاربع فيكون من عداهن يبطل عقده والحديث لم يفصل مع انه تأسيس قاعدة وابتداء حكم وشان الشارع في هذا رفع البيان الى أقصى العاية فلولا ان الاحوال كلها يعمها هذا الاختيار لما أطلق صاحب الشرع القول فيها كما لو قال المنائل صاحب الشرع: اعتقوا رقبة في الكفارة ولم يفصل استدللنا بذلك على عتق الطويلة والقصيرة والبيضاء والسوداء من جهة عدم التفصيل لا لان اللفظ عام بل مطلق.

قيام الاحتمال في الافعال قل مجمل مسقط الاستدلال

هذا تفسير للمراد من عبارة الشافعي وهي وقائع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال فلا تعارض بينهما وبين قوله ترك الاستفصال في وقائع الاحوال مع قيام

الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال الذي نظمنا في البيت قبل هذا لان الاولى محمولة على الوقائع التي فيها قول من النبي صلى الله عليب وسلم فتعم جميع الاحتمالات والثانية محمولة على الوقائع التي ليس فيها الا مجرد فعله صلى الله عليه وسلم فلا تعم جميع الاحتمالات بل هي من المجمل فان الفعل لا عموم له قاله المحشيان ومحال العموم في الاولى والاجمال في الثانية حيث تساوت الاحتمالات فان ترجح بعضها فالعمل بالراجح واجب اجماعا في فمن القسم الثاني الذي ترجح بعضها فالعمل بالراجح واجب اجماعا في فمن القسم الثاني الذي وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير وسلم جمع بالمدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فانه يحتمل ان يكون لمرض وأن يكون جمعا صوريا قال المحشى واذا احتمل كان حمله على بعض الاحوال كافيا ولا عموم له في الاحوال كلها .

## وما أتى للمدح أو للــــــذم يعم عند جل أهل العلـــم

يعنى: ان العام الذى سيق للمدح أو للذم أو لغرض آخر لا يصرفه ذلك عن العموم وعزاه الرهونى للاكثر واختاره ابن الحاجب قال فى التنقيح: وذكر العام فى معرض المدح أو الذم لا يخصص خلافا لبعض الفقهاء نحو « ان الابرار لفى نعيم وان الفجار لفى جحيم» وقيل لا يعم وعزاه غير واحد للشافعى لانه سيق لقصد المبالغة فى الحث والزجر ولهذا منع التمسك بقوله تعالى « والذين يكنزون الذهب والفضة » الآية فى وجوب زكاة الحلى وقيل يعم الا ان يعارضه عام عاخر لم يسق للمدح أو الذم فان عارضه ما ذكر احتيج الى مرجح كقوله تعالى: « وأن تجمعوا بين الاختين » مع قوله تعالى: « أو مسا ملكت أيمانكم » فان عارضه عام غير مسوق للمدح أو الذم أو نحوهما متدم ذلك المعارض عليه لانه أقوى واذا عارضه عام سيق لذلك تساوى معه لضعف كل منهما بالخلاف فيه فلا بد من الترجيح وعلى القول الاول . والثالث: اذا الول ينظر عند المعارضة الى المرجح على القول الاول . والثالث: اذا عارضه خاص سيق لذلك أم لا قدم الخاص عليه قياسا .

وما بــه قد خــوطـب النبـــى تعميمه في المذهــب السنــــي

يعنى : ان السنى بفتح السين أى المشهور فى مذهب مالك تعميم الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو « يا أيها النبيء اتـــق الله » « يا أيها المزمل » فيتناول الامة من جهة الحكم لا من جهة اللفظ الا ما ثبت فيه الخاصية . قال الرهوني واختلف في تعميم القول الخاص به صلى الله عليه وسلم قول المالكية وظاهر قول مالك أنه عام واحتج فى المدونة على ان ردة الزوجة مزيلة للعصمة بقوله تعالى « لئـــن أشركت ليحبطن عملك » وقال انكرت عائشة رضى الله عنها على من ذهب الى ان نفس التخيير طلاق بقولها خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ازواجه فاخترنه فلم يعد ذلك طلاقا مع انه ورد فيه خطاب خاص به صلى الله عليه وسلم اعنى قوله تعالى « يا أيها النبيء قل لأزواجك ان كنتن . . » الآيتين ومثال ما ثبتت فيه الخاصية تزويج تسع بالمثناة، وقال احمد وأبو حنيفة : ان ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم عام للامة ظاهرا لأن أمر القدوة أمر لأتباعه معه عرفا كأمر السلطان أميرا بفتح بلد فيحمل على العموم الا بدليل خارجي يصرف ويوجب تخصيصه به قال في الآيات البينات وقضية كون العموم ظاهرا والحمل عليه الا بدليل ان المراد التناول لفظا ولعل المراد التناول لفظا بحسب العرف اه وقال الشافعية لا يتناول الامة من جهة الحكم لاختصاص الصيغة به وأجابوا عن كون أمر القدوة أمرا لأتباعه عرفا بأنه فيما يتوقف المامور به على المشاركة وما نحن فيه ليس كذلك .

اعلم ان محل الخلاف كما قال زكرياء ما يمكن فيه ارادة الامة معه ولم تقم قرينة على ارادتهم معه بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك نحو «يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك » وما أمكن فيه ذلك وقامت قرينة على ارادتهم معه نحو «يا أيها النبيء اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » وليس من محل الخلاف أيضا ما لا تمكن فيه ارادة النبي صلى الله عليه وسلم بل المراد به الامة .

وما يعم يشمل الرسولا وقيل لا ولنذكر التفصيل

يعنى: ان الاصح ان نحو يا أيها الناس مما ورد على لسان النبسى صلى الله عليه وسلم من العمومات المتناولة له لغة شموله له صلى الله

عليه وسلم من جهة الحكم المستفاد من التركيب كما شمله لعة فخرج ما لا يتناوله نحو يا أيتها الامة فلا يشمله بلا خلاف وقيل لا يشمله من جهة الحكم مطلقا لانه ورد على لسانه للتبنيغ لعيره وقيل ان اقترن بنحو بلغ وقل فلا يشمله لظهوره في التبليغ والا فيشمله .

وأورد على هذا القول ان جميع الخطابات المنزلة عليه صلى الله عليه وسلم على تقدير قل فيلزم ان لا يدخل فى شيء منها قال فى الآيات البينات: ورد بالمنع ولو سلم فليس المقدر كالمذكور من كل وجه .

والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوى النظر

يعنى: أن الخطاب بنحو يا أيها الناس يتناول شرعا ثلاثة أصناف ما يتناولهم لغة . الاول : العبد على الصحيح عند السبكي واليه ذهب كثر المالكية والشافعية والحنفية لانه من القياس لغة والاصل عدم النقل وكونه عبدًا لا يصلح مانعا وانما خرجوا من خطاب الحج والجهاد بدليل منفصل وقيل لا يتناول العبيد بل يختص بالاحرار واليه ذهب بعصض المالكية وبعض متأخرى الشافعية وينبنى على الخلاف صحة الاستدلال بنصوص التكاليف على ثبوتها في حقهم حيث يقع النزاع فيها بين العلماء كصلاة الجمعة فقد اختلف في وجوبها عليهم وكذلك اقراره فيما يتعلق ببدنه . وحجة من قال بعدم دخولهم قوله تعالى « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » والأمة لا يلزمها ذلك وقال الرازى من الحنفية : ان كان لحق الله اندرجوا وان كان لحق ءادمى لم يندرجوا . والخلاف في الفروع لا في وجوب معرفة الله تعالى ونحوها . الثاني : الكافر وقيل: لأن بناء على عدم تكليفه بالفروع . الثالث: الموجود في زمن الوحى دون من بعدهم ألا بنص أو اجماع أو قياس قال في التنقيح: وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد الا بدليل لان الخطاب موضوع للمشافهة هو تناوله لمن بعدهم لا من اللغة بل للعلم من الدين بالضرورة أن الشريعة عامة قال تعالى « لانذركم به ومسن بلسغ » وللاجماع على تكليفهم بما كلف به الموجودون . وقال الحنابلة : يتناولهم بالصيعة أيضًا لمساواتهم للموجودين في حكمه اجماعا. وأجيب : بأن المساواة بدليل ءاخر وهو مستند الاجماع لا منه . يعنى: ان من شرطية كانت أو استفامية أو موصولة تتناول الانات عند الاكثر وقال امام الحرمين باتفاق كل من ينتسب للتحقيق مسن أرباب اللسان والاصول وقالت شرذمة من الحنفية لا تتناولهن فقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) لا يتناوله—ن فالمرأة عندهم لا تقتل بالردة ودليل الاكثر قوله تعالى: «ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى » اذ لولا تناولها للانثى وضعا لما صحح أن يبين بالقسمين وقوله صلى الله عليه وسلم (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه فقالت أم سلمة كيف تصنع النساء بذيوله—ن) رواه وسلم على ذلك وان من قال من دخل دارى فهو حر فدخل الاماء عتقن اجماعا قاله المحشى .

قوله وفى شبيه يعنى انهم اختلفوا فى جمع المذكر السالم ونحوه هل يدخل فيه النساء ظاهرا ؟ قال في التنقيح : والصحيح عندنا اندراج النساء في خطاب التذكير قاله القاضى عبد الوهاب اه . وكذا الحنابلة وصححه بعض الشافعية لان النساء شقائق الرجال في الاحكام الا ما دل دليل على تخصيصه ولان النحاة قالوا ان عادة العرب اذا قصدت الجمع بين المذكر والمؤنث ذكروا الجمع بصيغة المذكر ولا يف, دون المؤنث بالذكر كما هو عادتهم في تغليب المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب والعقلاء على غيرهم وذلك مثل المسلمين ، وفعلوا ، وافعلوا . والاصح عند السبكي ان جمع المذكر السالم ونحوه لا يدخل فيه النساء ظاهرا وانما يدخلن فيه بقرينة تغليب الذكور وبعدم دخولهن فيه قال القاضى والباجى من المالكية وأكثر الاصوليين واختاره ابن الحاجب لقوله تعالى « ان المسلمين والمسلمات » الآية ولا نراع في الصيغة المخصصة بالذكور بحسب المادة نحو الرجال فلا تتناول اتفاقا ولا فيما هو موضوع للذكور والاناث مثل الناس ومن وانما النزاع فيما هـو بحسب المادة موضوع لهما وبحسب الصيغة موضوع للذكور خاصة وحاصله ان تغليب الذكور على الاناث والقصد اليهما جميعا ظاهر ومبنى على قيام القرينة ومن المتنازع فيه نحو صوام وقوام مــن جموع التكسير بخلاف صوم وقوم فانه لا يخص المذكر قال ابن مالك: وفعل لفاعــل وفاعلــة وصفين نحو عاذل وعاذلــة ومثلــه الفعال فيما ذكـرا

فعلى عدم الدخول لو وقف على بنى زيد لا تدخل فيه البنات والخلاف في ظهور التناول لا في صحته واذا أطلق اللفظ عليهما فهل هو حقيقة فيهما كما يدل عليه قول العضد كغيره أو مجاز خلاف قوله جنف بالتحريك يعنى انه ليس ميلا عن الصواب.

وعمه المجموع للانواع اذا بمن جر علي نسزاع كمن علوم الق بالتفصيل للفقه والتفسير والامول

يعنى: انه اذا اجتمعت صيعة تبعيض مع جمع معرف باللام أو بالاضافة أو ذى حصر كاسماء العدد فالذى عليه الجمهور وجوب حمل الجمع على جميع أنواعه نظرا لمدلول العام من انه كلية واسم العدد عام فى المعنى . وان كان لا يسماه اصطلاحا فقوله تعالى « خذ مسن أموالهم صدقة » يقتضى الاخذ من كل نوع من مال كل واحد وقيل يقتضى الاخذ من نوع واحد من مال كل واحد واختاره ابسن الحاجب والقرافي فصيعة التبعيض تبطل عموم صيغة العموم فى ذلك الحكم المتبعض لان من التبعيض وهو يصدق ببعض مدخولها وهو نوع واحد وأجيب بأن التبعيض فى العام أن يكون باعتبار كل جزء من جزئيات وينبنى على الخلاف ما لو شرط على المدرس ان يلقى كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة وهى التفسير والفقه والاصول هل يجب عليه أن يلقى من علوم من كل واحد منها أو يكفيه أن يلقى من واحد منها .

والمقتضى أعم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلف

جل: فاعل أعم ومختلف بفتح اللام بمعنى اختلاف يعنى : ان المقتضى قال جل السلف أى أكثر المالكية والشافعية بعمومه كما حكاه عنهم القاضى عبد الوهاب والمقتضى بكسر الضاد كلام يتوقف صدقه

أو صحته على تقدير أحد أمور يسمى ذلك الواحد مقتضى بفتح الضاد فانه يعم تلك الامور حذرا من الاجمال وقال ابن الحاجب والغزالي وغيرهما انه لا يعمها لاندفاع الضرورة بواحد منها ويكون مجملا بينها يتعين بالقرينة ، قوله كذاك مفهوم يعنى انه لا خلاف فى عموم المفهوم موافقة كان أو مخالفة نحو « فلا تقل لهما أف » « ان الذين ياكلون أموال اليتامى ظلما » الآية بنقلهما العرف الى تحريم جميع الايذاءات والاتلافات ونحو قوله صلى الله عليه وسلم « مطل الغنى ظلم » أى بخلاف مطل غيره والحاصل ان اللفظ الدال على مفهوم الموافقية والمخالفة صار عاما فيهما بواسطة العرف فى الاول وبواسطة العقل فى الثانى والخلاف فى ان المفهوم مطلقا لا عموم له لفظى .

### ما عدم العموم فيه أصح (أي من العموم)

منه منكر الجموع عرفا وكان والذي عليه انعطفا

يعنى: ان الجمع المنكر في الاثبات نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام على الاصح وهو مذهب الجمهور فيحمل على أقل الجمع ثلاثة واثنين لان اداة العموم هي لام التعريف أو الاضافة قال القرافيي ولحصول الاتفاق أيضا على انه لو قال عندى دراهم لم يلزمه أكثر من ثلاثة ولو حلف ليتصدقن بدراهم تصدق بثلاثة وكذلك الوصية والنذر وحمله الجبائي من المعتزلة على العموم لانه حمل له على جميع حقائقه فهو أولى قال في شرح التنقيح : جوابه ان حقيقته واحدة وهي القدر المشترك بين المجموع واما أفراد المجموع فهي محال حقيقته لا انها حقائقه فقوله جميع حقائقه كلام باطل ويتفق مع الجمهور اذا منع مانع نحو رأيت رجالا فعلى أقل الجمع .

قوله وكان يعنى ان الاصح فى كان فى الاثبات انها ليست صيعة عموم وأحرى غيرها من الافعال كالنكرة المثبتة الا أن تكون مسوقة للامتنان فانها تعم كقوله تعالى « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » كما ذكره القاضى وغيره نحو (كان يجمع بين الصلاتين فى السفر) لا يعسم أقسامه من جمع التقديم والتأخير وكذا الفعل المثبت بدون كان كحديث بلال انه صلى الله عليه وسلم (صلى داخل الكعبة) اذ لا يشهد اللفظ بأكثر من صلاة واحدة وجمع واحد ويستحيل وقوع الصلاة الواحدة فرضا ونفلا والجمع الواحد فى وقتين وقيل يعمان ما ذكر حكما لا لفظا اذ ليس اللفظ نصا ولا ظاهرا فى تناول ما ذكر دفعه لكنه لما صدق بكل منهما واحتمله اثبت الحكم لهما جميعا وهل تفيد كان مسع المضارع التكرار لغة ؟ وهو قول القاضى وظاهر كلام ابن الحاجب أو تفيده عرفا لا لغة وهو عن عبد الجبار المعتزلى أو لا تفيده لغة ولا عرفا وظاهر كلام المحصول اختياره أقوال والتحقيق عند الكمال بسن

الهمام وفاقا لسعد الدين التفتازاني ان المفيد للاستمرار لفظ المضارع وكان للدلالة على مضى ذلك المعنى هو التكرار غير العموم لانهما لعموم فى الانواع وغاية ما يفيد التكرار العموم فى الازمان وليسس الكلم فيه بل في عموم الفعل لاقسامه وجهاته قاله في الآيات البينات عــــن العضد . قوله والذي عليه انعطفا يعنى : ان الاصح في الذي عطف على المام عدم العموم قال في التنقيح: والعطف على المام لا يقتضى العموم نحو قوله تعالى « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ثم قال « وبعولتهن أحق بردهن » فهذا الضمير لا يلزم أن يكون عاما في جملة ما تقدم فان العطف معناه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لاجله فقط اهم قال في الشرح الضمير خاص بالرجعيات لان وصف الاجنبية بالازواج انما هو فيهن واذا كان ضمير العام خاصا هل يتعين ان يكون المراد بالعموم الاول ما أريد بالضمير فقط لان القاعدة استواء الظاهر والمضمر في المعنى أو يحمل الظاهر على عمومه لان صيغته صيغة عموم والضمير على الخصوص لانعقاد الاجماع على استواء الزوج والاجنبى فى البائن هذا هو الصحيح لان الاصل عدم ااتخصيص فلل يكون الظاهر خاصا ولا المضمر عاما آه . وقالت الحنفية ان العطف على العام يوجب العموم في المعطوف لوجوبمشاركة المعطوف عليه والمعطوف فى الحكم وصفته فلنا فى الصفة ممنوع .

وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهرا قد علما

سائر بالرفع معطوف هو وحكاية بحذف العاطف على منكر والعموم مبتدا خبره جملة علم مبنيا للمفعول ونصب ظاهرا على الظرفية يعنى: ان من الاشياء التى عدم العموم فيها أصح لفظة سائر قال فى التنقيح: قال القاضى عبد الوهاب ان سائر اليست للعموم فان معناها باقى الشيء لا جملته وقال صاحب الصحاح وغيره من الادباء انها بمعنى جملة الشيء وهو ماخوذ من سور المدينة المحيط لا من السؤر الذى هو البقية فعلى هذا يكون للعموم وعلى الاول الجمهور والاستعمال اه قوله حكاية الفعل . الخ هذه المسألة تترجم بحكاية الصحابى فعلا بلفظاهره العموم نحو قوله نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ، وقضى بالشفعة للجار، وحكم بالشاهد واليمين فلا يعمعند الاكثر كلغرر وكلجار بالشفعة للجار، وحكم بالشاهد واليمين فلا يعمعند الاكثر كلغرر وكلجار

وكل شاهد لأن الحجة في المحكى لا في الحكاية . وقيل يعم وهو الـــذي اختاره الفهرى ونصره ابن الحاجب وغيره واستدلوا له بأنه عدل عارف باللغة والمعنى ، فالظاهر انه لا ينقل العموم الا بعد ظهوره أو قطعه وانه صادق فيما رواه من العموم وصدق الراوى يوجب اتباعه اتفاقا وأجابوا عن استدلال الجمهور باحتمال انه نهى عن غرر خاص وقضى بشفعـــة خاصة فظن العموم باجتهاده أو سمع صيعة خاصة فتوهم انها للعموم فروى العموم لذلك والاحتجاج بالمحكى لا الحكاية فان هذا الاحتمال وأن كان منقدحا فليس بقادح لأنه خلاف الظاهر من علمه وعدالته والظاهر لا يترك للاحتمال لانه من ضروراته فيؤدى الى ترك الظاهر وجوابه ان ظهور علمه وعدالته انما يقتضى ظهور العموم في اعتقاده لا في الواقع والموجب للاتباع انما هو ظهور العموم باعتبار الواقع في ظننا لا باعتبار ظن الراوى . وأنتصر القرافي للعموم فقال في شرح التنقيح: هذا الموضع مشكل لان العلماء اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى فان منعناها امتنع هذا الفصل لأن قول الراوى ليس لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وان قلنا بجوازها فمن شرطها ان لا يزيد اللفظ الاول في معناه ولا في جلائه وخفائه فاذا روى العدل بالمعنى بصيغة العموم فى قوله الغرر تعين ان يكون اللفظ المحكى عاما والاكان ذلك قدحا في عدالته حيث روى بصيعة العموم ما ليس عاما والمقرر انه عدل مقبول هذا خلف فلا يتجه قولنا: الحجة في المحكى لا في الحكاية بل الحجة فيهما لاجل قاعدة الروايــة بالمعنى اه ولا يقال نحو قضى بالشفعة للجار ليس من حكاية الفعل ولا من حكاية القول لأنا نقول مثل هذا القول ملحق عندنا بالفعل قالــه في الآيات البينات ولهذا قال امام الحرمين في الورقات: ولا يجوز دعــوى العموم في الفعل وما يجرى مجراه اه ومثلوا الثاني بالقضاء بالشفعة .

تنبيسه: حكى ابن رشد خلافا بين العلماء فى قوله صلى اللسه عليه وسلم (من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه) هل يحتاج سلب القتيل الى تنفيذ الامام بناء على ان الحديث حكم فلا يعم أو لا يحتاج اليه بناء على انه فتوى ؟ وكذا قوله لهند خذى منه ما يكفيك وولدك بالمعروف فيه خلاف هل هو حكم فلا يعم أو فتوى ؟ قال فى التكميل:

وفي حديث هند الخلاف هل حكم يخصها أو افتاء شمل خطاب واحد لغير الحنبلي من غير رعى النص والقيس الجلى

خطاب مرفوع عطف على منكر يعنى : ان خطاب الواحد نحو افعل كذا الاصح انه لا يعم والمراد بالخطاب الكلام المخاطب به وليس المراد العموم المصطلح بل مطلق التناول والواحد يشمل المراة وكذا خطاب الاثنين والجماعة المعنية فكل من الخطابات لا يتناول الامة عند الجمهور للقطع بأن خطاب الواحد لا يتناول غيره لغة قال حلولوا: نعم قد يعم الحكم بقياس أو نص يدل على مساواة الجميع نحو حكمى على الواحد حكمى على الجميع وذهبت المنابلة الى أن خطاب الواحد وما في معناه يعمر الامة عادة لجريان العادة بخطاب الواحد وارادة الجميع فيما يتشاركون فيه قلنا : مجاز يحتاج الى قرينة قال في الآيات البينات : اعلـــم أن حديث حكمى على الواحد حكمى على الجماعة لا يعرف له أصل بهذا اللفظ ولكن روى الترمذي وقال حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء اني لا أصافح النساء وما قولى لامرأة واحدة الاكفولي لمائة امرأة اه . وحجـة الحنابلة مع ما ذكر حكمي على الواحد حكمي على الجماعة وأجيب: بأنه ان صح محمول على أنه حكمى على الجماعة بالقياس لا ان خطاب الواحد خطآب الجميع

#### التخصيص

وهو لغة الافراد قاله الابيارى . وهو مصدر خصص بمعنى خص فالتضعيف هنا بمعنى أصل الفعل دون دلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالبا .

قصر الذي عمم اعتماد غير على بعض من الافراد

يعنى: ان التخصيص اصطلاحا هو قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر بالحكم وذلك القصر على بعض الافراد لابد أن يكون مع اعتماد على غير ، أى دليل يدل على التخصيص .

والتخصيص يدخل العام سواء كان عمومه باللفظ أو العسرف أو العقل والعام بالعرف كاللفظ الدال على مفهوم الموافقة وبالعقل كاللفظ الدال على مفهوم المخالفة .

وقولنا بأن لايراد منه البعض الآخر لا فرق فيه بين أن يكون انتفاء ارادته باعتبار الحكم فقط دون التناول وهو العام المخصوص أو باعتبارهما معا وهو العام المراد به الخصوص .

واعترض تعريف التخصيص بما ذكر بأنه غير مانع لشموله فقصره بعد دخول وقت العمل به مع انه نسخ لا تخصيص كما سيأتى وأجيب بأن التعريف بالاعم اجازه المتقدمون .

جوازه بواحد في الجمسع أتت به أدلة في الشرع

يعنى: ان التخصيص يجوز أن ينتهى الى الواحد فى الجمـــع لان التحقيق والصحيح ان أفراده آحاد لا جماعات بدليل ان الجمع كثيرا ما يطلق ويراد به الواحد قال فى التنقيح: ويجوز عندنا للواحد هذا اطلاق القاضى عبد الوهاب واما الامام فحكى اجماع أهل السنة فى ذلك فى من

وما ونحوهما اه . أى من أسماء الشروط والاستفهام والمراد الامام الرازى وهو شافعى ودليل التخصيص الى الواحد قوله تعالى : « أم يحسدون الناس » أى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاز التخصيص فى اسم الجمع المساوى للجمع وكذا قوله « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم » المراد بالناس الاول نعيم بن مسعود الاسجعى وبالثانى أبو سفيان وقيل الناس فى الآية الاولى العرب والناس القائلون فى الآية الثانية وفد عبد القيس واذا جاز تخصيص الجمع الى الواحد فأحرى المفرد

## وموجب أقله القفال والمنع مطلقاله اعتلال

القفال: بتشديد الفاء مبتدا خبره موجب وأقله مفعوله يعسى ان القفال قال: ان لفظ العام ان كان جمعا كالمسلمين فلابد من ابقاء أقلله الجمع اثنين كان أو ثلاثة وفي معنى الجمع اسم الجمع كقوم ونساء ورهط ووجه وجوب أقل الجمع عنده في الجمع المحافظة على معنى الجمعية معتبرة في الجمع قال المحشى: هذا في العام المخصوص اما العام المراد به الخصوص فيجوز ان يراد به واحد وان كان لفظ العام جمعا كما ينبىء عنه تمثيل الشارح فيما بعد وغيره بقوله تعالى: « الذين قال لهم الناس » عنه تمثيل الشارح فيما بعد وغيره بقوله تعالى: « الذين قال لهم الناس » أي نعيم ابن مسعود الاشجعى قال في الآيات البينات: لكن لابد من فرق واضح من جهة المعنى اه وقد أفاد كلام ابن الحاجب والعضد وغيرهما الاتفاق على جواز التخصيص الى الواحد في الاستثناء حيث قالوا يجوز أكرم الناس الا الجهال وان كان العالم واحدا اتفاقا اما ان لم يكن لفيظ العام جمعا فالتخصيص الى الواحد عند القفال جائز .

قوله والمنع الخ يعنى ان القول بامتناع التخصيص الى الواحد سواء كان لفظ العام جمعا أو لا وان غاية جوازه ان يبقى أقل الجمع له اعتلال أى ضعف وأحرى بالضعف القول بمنع التخصيص الا أن يبقى غير محصور واصل هذا القول لابى الحسين المعتزلى قال فى المحصول ومنع أبو الحسين ذلك الانتهاء فى التخصيص الى الواحد فى جميع الفاظ العام وأوجب أن يراد بها كثرة وان لم يعلم قدرها ثم قال وهو الاصحح وكذا صححه البيضاوى واختلفوا فى تفسير هذا الكثير الذى يجب ابقاؤه

ففسره ابن الحاجب بأنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص قسال الكمال ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف وفسره السبكى بأن يكون عير محصور ومقتضاه اطلاق المنع اذا كانت أفراد العام محصورة فى الواقع كرجال البلد وهم مائة مثلا قاله فى الآيات البينات.

اقـــل معنى الجمع فى المشتهر الاثنان فى رأى الامام الحميرى ذا كثــرة أم لا وان منكـرا والفرق فى انتهاء ما قد نكـرا

يعنى : ان الاثنين هما أقل معنى الجمع الحقيقى وما فى معناه من ناس وجيل ورهط وقوم ونحوها فى رأى أى مذهب الامام الحميرى أعنى مالكا قال في التنقيح: قال القاضى أبو بكر: مذهب مالك أن أقل الجمع اثنان ووافق القاضى على ذلك الاستاذ أبو الحسن وعبد الملك بن الماجشون من أصحابه وعند الشافعي وأبى حنيفة ثلاثة وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك اه ومن أدلة الاول « وأطراف النهار » « أن تتوباً الى الله فقد صغت قلوبكما » وايس لهما الا قلبان وأجيب بأن ذلك مجاز لتبادر الزائد على الاثنين دونهما الى الزمن ومن أدلته أيضا قوله صلى الل عليه وسلم ( الاثنان فما فوقهما جماعة ) وأجيب بأن معناه لهما فضل الجماعة فألمراد الحكم الشرعى لا اللغوى لانه عليه السلام انما بعب لبيان الشرعيات وينبنى على الخلاف الايصاء بدراهم لزيد وكذا الاقرا عنهما والامام مالك في قوله تعالى « فان كان له اخوة فلأمه السدس » حمله مالك وقاطبة العلماء على ان المراد بالاخوة الاثنان فصاعدا فيحجبان الأم للسدس بناء على ان أقل مسماه اثنان وحمله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما على أن المراد الثلاثة فأكثر فلا يحجبها أثنان للسدس وهجة القول بالثلاثة تفرقة العرب بين التثنية والجمع ضميرا كان أو ظاهرا والاصل في الاستعمال الحقيقة والحق عند الاصبهانسي في شرح المحصول وعند السعد التفتا زاني في التلويح على التنقيح أن كون أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لا فرق فيه بين جمع القلة والكثرة قال التفتزاني : لم يفرقوا في هذا المقام يعنى مقام التعريف المفيد للعموم بين جمع المقلة وجمع الكثرة فدل بظاهره على ان التفرقة بينهما انما هي بمعنى

ان جمع القلة مختص بالعشرة فما دونها وجمع الكثرة غير مختص لا أنه يختص بما فوق العشرة وهذا أوفق بالاستعمالات وان صرح مِخلافه كثير من الثقاة . قال الدماميني يريد ان العلماء لم يفرقوا بين اقتلوا المشركين وبين اكرم العلماء مثلا حيث جعلوا كلا منهما شاملا لثلاثة وما فوقها الى غير النهاية فدل عدم الفرق بحسب الظاهر في هذه الحالة على أن التفريق بينهما حال كونهما منكرين أنما هو في جانب الزيادة وحاصله ان الجمعين متفقان باعتبار المبتدأ مفترقان باعتبار المنتهى فمبدأ كل منهما الثلاثة ومنتهى جمع القلة العشرة ولا نهاية لجمع الكثرة وبهذا التقرير لا تحتاج ان تقول في محل من المحال هذا الخسروية ما لفظه : وجه عدم التفرقة ان كلامهم في الجمع المعرف سواء كان جمع قلة أو جمع كثرة فلا بعد في ان لا يبقى بينهما فرق بعد التعريف حيث قصد بهما الاستغراق وهذا لا يخالف ما صرح به الثقاة لان تصريحهم في المنكر اه . فتحصل انهما اذا كانا للعموم لا فرق بينهما باعتبار المبدا والمنتهى واذا كانا منكرين افنرقا في المنتهى ، فمنتهى جمع القلة العشرة ولا منتهى لجمع الكثرة والى هذا أشرنا لقولنا : والفرق في انتهاء ما قد نكرا . وقد أشكل على القرافسي منحو عشرين سنة وهو يورد السؤال على الفضلاء ولم يحصل له ولا لهم جواب . وسبب الاشكال انه ان فرض قولهم أقل الجمع اثنان أو عُلاثة في صيغة الجمع التي هي جيم وميم وعين أمتنع اثباته في غيرها وان كان فى كل ما يسمى جمعا ، وصيغ الجموع قسمان : جمع قلـة وجمع كثرة ، وقد اتفق النحاة على ان جمع القلة موضوع بالعشرة فما دونها الى الاثنين أو الثلاثة ، وجمع الكثرة موضوع لما فوق العشرة هان استعمل كل مكان الآخر كان مجازا ، ونقول ان كان موضــوع الخلاف جمع الكثرة لم يستقم لأن جمع الكثرة أقله على هذا التقدير أحد عشر والاثنان والثلاثة انما يكون فيهما مجازا والبحث في المسألة ليس على المجاز وان كان الخلاف في جمع القلة لم يستقم أيضا لانهم ذكروا أمثلتهم في جموع الكثرة فدل على ان مرادهم عدم حصر المسألة فى جمع القلة اه قوله فى رأى الامام جواب عن سؤال دل عليه قوله

المشتهر فكأنه قيل فى أى رأى اشتهر فقال فى مذهب الامام مالك رحمه الله تعالىي .

وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل الافراد لدى من يعقل

يعنى: ان الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به المخصوص هو ان الاول مستعمل فى كل افراده لكن عمومه مراد من جهة تناول اللفظ لجميع أفراده لا من جهة الحكم لان بعض الافراد لا يشمله الحكم نظرا لمخصص قال الزركشى ان البحث عن التفريق بين العام المخصصوص والعام المراد به الخصوص من مهمات هذا العلم ولم يتعرض له الاصوليون ، وقد كثر بحث المتأخرين فيه كسبكى ووالده الشيخ

وقد استشكل فى الآيات البينات قول السبكى: والعام المخصوص عمومه مراد تناولا لا حكما كيف جزم بهذا مع حكايته الخلاف بأنه حقيقة أو مجالا لان مقتضى استعماله فى جميع الافراد انه حقيقة لانه اللفظ المستعمل فى الموضوع له ، وهذا كذلك وأجاب بأن كون عمومه كذلك بهذا المعنى شيء ذهب اليه تبعا لوالده لا منقول عن الاصوليين لانهم لم يتعرضوا للفرق بينهما فما ذكر السبكى اختيار له لا ينافى اختلاف الاصوليين فى ذلك لجواز أن لا يوافق جميعهم أو بعضهم المصنف ووالده فيما ذكر اه بتلخيص .

وما به الخصوص قد يراد جعله في بعضها النقاد

النقاد: فاعل جعل وهو جمع ناقد والنقد فى الاصل تمييز الجيد من الردى، ، يعنى ان السبكى ووالده جعلا أى اعتقدا فى العام المراد به الخصوص انه مستعمل فى بعض أفراده فليس عمومه مرادا تتاولا ولا حكما بل هو كلى من حيث انه له أفراد فى أصل الوضع اكن استعمل فى جزئى أى بعض من تلك الافراد كان البعض واحدا أو أكثر مثال الواحد: « الذين قال لهم الناس » أى نعيم ، ومثال الثانيين بأن يحسدون الناس » أى العرب على تأويل وفرق غير السبكيين بأن قرينة العام المخصوص لفظية والثانى عقلية قاله زكرياء

#### والثاني اعر للمجاز جزما

يعنى: ان العام المراد به الخصوص مجاز اتفاقا لاستعماله فى غير موضوعه الاصلى الذى هو كل الافراد واستشكل فى الايات البينات القطع بمجازيته والاختلاف فى مجازية العام المخصوص فأى فرق بين العام المستعمل فى جزئى وبين العام الذى انتهى تخصيصه الى جزئى اذ كلاهما فى المعنى أريد به بعض المعنى وقصر الحكم عليه فالقطع بمجازية الاول والاختلاف فى مجازية الثانى غير ظاهر الا أن يفرق بأنه فى العام المخصوص لم يرد البعض باستعمال يخصه بخلاف الذى أريد به الخصوص وأيده بكلام العضد وعلاقة هذا المجازية والكلية والكلية .

### وذاك للاصل وفسرع ينمسي

بالبناء للمفعول يعنى ان العام المخصوص نماه الاكثر لفرع الحقيقة وهو المجاز مطلقا لاستعماله في بعض ما وضع له أولا والتناول لهذا البعض حيث لا تخصيص انما كان حقيقيا لمصاحبته البعض الآخر وعزاه القرافى لبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية واختاره ابن الحاجب والبيضاوى والصفى الهندى ونصره الكمال بـــن الهمام وقال السبكي: الاشبه حقيقة أي في البعض الباقي بعصد التخصيص وفاقا للشيخ الامام والحنابلة وكثير من الحنفية وأكثر الشافعية وعزاه القرافى لبعض المالكية لان تناول اللفظ للبعض الباقى فى التخصيص كتناوله له بلا تخصيص وذلك التناول حقيقيا اتفاقاً فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا وأجيب من جهة الاكثر بأنه كان يتناوله مع غيره والان يتناوله وحده وهما متغايران لان الشيء مع غيره غيره لآمع غيره فقد استعمل في غير ما وضع له قال في الآيات البينات ويمكن الاعتذار عن هذا الجواب بأن ما كان من تناوله مع غيره بمنزلة تناوله وحده لانه بمنزلة قضايا متعددة ولهذا كانت دلالته على كل فرد مطابقة اه . وقال القاضى ان خص بما لا يستقل بنفسه من شرط أو صغة أو استثناء أو غاية فهو حقيقة وان خص بما يستقل من سمع أو عقل فهو مجاز لان ما لا يستقل جزء من المقيد به فالعموم بالنظر الى ما لا يستقل فقط فقولك اكرم بنى تميم العلماء عام في العلماء من بنسى تميم

فقط وقال أبو بكر الرازى من الحنفية حقيقة ان كان الباقى غير منحصر لبقاء خاصية العموم والا فمجاز قال العضد: قال أبو بكر الرازى: معنى العموم حقيقة كون اللفظ دالا على أمر غير منحصر فى عدد واذا كان الباقى غير منحصر كان عاما ومنع العضد كون معناه ذلك بل معناه تناوله لجميع ما يصلح له وكان للجميع وقد صار للبعض والبعض غير الكل فكان مجازا ولا يخفى ان هذا منشأ اشتباه كون النزاع فى لفظ العام أو فى الصيغة اه قال فى الآيات أى لان تقريره انما هو فى لفظ العموم لا فى الصيغ التى للعموم والبحث انما هو فى الصيغ قال السعد : هذا من باب اشتباه العارض بالمعروض اه وقال امام الحرمين : حقيقة ومجاز باعتبارين : تناوله والاقتصار عليه وقال عبد الجبار من المعتزلة : ان خص باستثناء كان مجازا ، وان خص بعيره كالصفة والشرط فهو حقيقة و ونقل هذا القول عن القاضى وقيل مجاز ان خص بعير فظ كالعقل بخلاف اللفظ غالعموم بالنظر اليه فقط .

ثم المحاشاة وحصر القصد من ءاخر القسمين دون جحد

الجحد: بفتح فسكون انكار الشيء مع علمه والمحاشاة اخراج الحالف شيئا يتناوله لفظه بالنية دون اللفظ فلذلك يانت عاما مرادا به الخصوص كقصر القصد أى التخصيص بالنية دون لفظ قصان القرافي: المحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان فليست المحاشاة شيئا غير التخصيص اه يعني أن التخصيص بالنية لكن يشكل اتحادهما باطلاق أهل المذهب في النية المخصصة انها لا تقبل مع المرافعة حيث خالفت ظاهر اللفظ وقالوا في الحلال عليه حرام تقبل المحاشاة ولو قامت البينة وجوابه ما قاله الشيخ مصطفى التلمساني من تخصيص المحاشاة بالحلال عليه حرام لكن قال شيخنا البناني: انه لم يقم له دليل على ذلك التخصيص والصواب كما يدل عليه كلام الباجي ان المحاشاة قاعدة مطردة في كل محلوف بأي لفظ كان دون المحلوف عليه فيجرى فيه التفصيل في تخصيص النية المعروف.

ووجهه الباجى بأن ما يحلف به لا يقتضى الاستيعاب لان أصل الأيمان هو اليمين بالله تعالى وهو مبنى على التخصيص وكذا لو قال

الحالف على الطلاق لجاز أن يقول أردت واحدة والمحلوف عليه يقتضى الاستيماب لانه اذا حلف لا كلمت رجلا عمل على العموم وأجرى أى الباجي اخراج العتق المعين بالنية من الايمان اللازمة على الخلاف في محاشاة الزوجة من الحلال عليه حرام قال ابن رشد فى سماع أصبخ القياس ان لا يصدق القائل الحلال عليه حرام ان ادعى محاشآة زوجته مع قيام النية لادعائه خلاف ظاهر لفظه كحالف لا أكلم زيدا وقال نويت شهرا وتصديقه في الزوجة استحسان لمراعاة الخلاف في أصل اليمين اه قال شيخنا البناني فانظر قوله لمراعاة الخلاف في أصل اليمين فانه ربما يفيد قبول النية في أصل كل يمين اه فعلى هذا تكون المحاشاة في المحلوف به فقط وذلك تخصيصا أيضا وهو مقبول مطلقا واما في المحلوف عليه فتخصيص فيه التفصيل ولا يسمى في اصطلاح الفقهاء محاشاة وان كان يسماها لغة والذى افاده ابن محرز ومن تبعه ان اله حاشاة قاعدة مضطردة في المحلوف به والمحلوف عليه وعليه يصير الاشكال كالحجارة أو أشد قسوة اللهم الا أن يقال ان ابن محرز واتباعه من القائلين ان اليمين على نية الحالف بالله أو غيره حلف على وثيقة حق أم لا ووثيقة حق ما يتوثق به المحلوف له من الحالف فى حق له عليه فلا فرق عندهم بينهما في الاحكام فظهر الاتحاد.

واعلم ان نية التخصيص والعزل تنفع على المشهور ووقعت أو لا أو في الاثناء قال ابن رشد وهي بعدها أي بعد اليمين ولو وصلت بها لغو بخلاف الاستثناء اه وقول خليل الا أن يعزل في يمينه أو لا مقابل المشهور فالصواب حذف أو لا كما قاله المحققون وعلى قول خليل اذا حدثت له المحاشاة في اثناء الكلام لم تدفعه قال الحطاب الا أن يلفظ بها كالاستثناء ولو أدخله أولا بقلبه لم ينفعه اخراجه بلفظه اه يعنى أدخله في الحكم لا في تناول اللفظ فقط وآخر القسمين وهو العام المراد به الخصوص .

وشبه الاستثنا لاول سما واتحد القسمان عند القدما

يعنى: ان شبه الاستثناء من كل مخصص متصل قرينته لفظيه سما أى ظهر عندهم للاول أى العام المخصوص والقسمان اللذان هما العام المخصوص والعام المراد به الخصوص متحدان عند المتقدمين من

أهل الاصول كما يظهر من عدم تعرضهم للفرق بينهما وانما فرق بينهما المتأخرون كالسبكي ووالده فكل من القسمين عند الاقدمين عام مخصوص وعام مراد به الخصوص

### وهو حجة لدى الاكثران مخصص له معينا يبن

يعنى: ان العام الذى دخله تخصيص حجة عند الاكثر ان كام مخصصه بكسر الصاد معينا بفتح الياء نحو اقتلوا المشركين الا أهل الخمة لاستدلال الصحابة به من غير نكير بخلاف الا بعضهم اذ ما من فرد الا ويحتمل أن يكون هو المخرج فالمخصص بمبهم ليس بحجة اتفاقا خلافا للسبكى فى جعله مذهب الاكثر الاحتجاج به مطلقا ثم قال وقيل ان خصص بمعين خلاف ما يظهر من كلام الأمدى وابن الحاجب وبه صرح الرهونى والقرافى: أن الخلاف انما هو فى التخصيص بالمعين وقال الامام الرازى المختار انه ان خص تخصيصا مجمالا يجسوز التمسك به قال القرافى وهذا يوهم ان هذا الذهب قال به أحد ولا أعلم فيه خلافا ولا يمكن العمل مع كون البعض حراما والبعض مباحا اه في جواز العمل بالعام المخصص أقوال ذكرها فى جمع الجوامع لم أظفر بعزو شيء منها لاحد من أهل المذهب الاما ذكر فى النظم .

## وقس على الخارج للمصالح ورب شيخ لامتناع جانح

يعنى: ان القاضى اسماعيل من المالكية وجماعة من الفقهاء أوجبوا القياس على الخارج من العام بمخصص للمصلحة التى هى تكثير الاحكام فاذا استثنى الشارع صورة الحكمة ثم وجدت صورة أخرى تشاركها فى تلك الحكمة وجب ثبوت ذلك الحكم فيها تكثيرا للحكم وأيضا فان ابقاء اللفظ على عمومه اعتبار لغوى ومراعاة المصالح اعتبار شرعى والشرعى مقدم على اللغة قاله فى شرح التنقيح ومذهب الاكثر منع ذلك القياس واليه الاشارة برب التكثيرية فى قولنا ورب شيخ الخ .. لان القياس عليه يقضى الى تكثير مخالفة الاصل كما لو خرج منع بيع البر متفاضلا من قوله تعالى « وأحل الله البيع » فهل يجوز قياس الارز عليه بجامع من قوله تعالى « وأحل الله البيع » فهل يجوز قياس الارز عليه بجامع القوت والادخار عندنا أو بجامع الطعم عند الشافعية أو الكيل عند

#### المخصص المتصل

المخصص عرفا: الدليل المفيد للتخصيص وفى الاصل المتكلم بالتخصيص والمتصل هو ما لا يستقل من اللفظ بنفسه بأن يقارن العام معنى بأن يحتاج الى مقارنته لعدم تأتى انفراده عنه فيخرج ما لو قيل اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة.

## حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثنا وما يضارع

أى أن من المخصص المتصل حروف الاستثناء مثل الا وسوى وغير وخلا وعدا اذا جرا مدخولهما وكذلك الفعل المضارع من الاستثناء كاستثنى وكذلك ما يضارع المضارع أى يشابهه من الماضى كخلا وعدا اذا نصبا ويكون المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد وقيل مطلقا فقول القائل الازيد عقب قول غيره جاء الرجال استثناء على الثانى ، لغو على الاول ، واذا قال الله تعالى « اقتلوا المشركين » فقال النبى صلى الله عليه وسلم متصلا به ( الا أهل الذمة ) فالذي رجح القاضى والصفى الهندى المحلى انه استثناء قطعا أى اتفاقا وانه متصل لانه ذكره فى الكلام على المحلى انه استثناء المقتصد قال شهاب الدين عميرة ولعل هذا على القول بأنه لا يجوز له الاجتهاد . قال فى الايات البينات لكن الظاهر عدم اختصاصه بالتول المذكور لان اجتهاده على القول بجوازه لا يكون الا مطابقا الحق ولا يقر الا ما هو الحق منه على الخلاف فى المسألة فهو على هذا القول بمنزلة المبلغ بل هو مبلغ فى المعنى وهو الله سبحانه اه .

فائدة: الاستثناء مأخوذ من الثنى كالضرب وزنا والثنى: العطف تقول تثيت الحبل اذا عطفت بعضه على بعض وقيل من ثنيت على الشيء صرفته عنه قاله زكرياء .

# والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل

الحكم الاول مبتدأ وبالنقيض متعلق به أى بنقيض الحكم وحصل فاعله ضمير الحكم بالنقيض وهو صفة الحكم ولما بكسر اللام متعلق بحصل والحكم بعده مبتدأ نعت بقبل وعليه خبره وهو متعلق بواقع محذوفا والجملة صلة ومتصل خبر الحكم الاول يعنى أن الاستثناء المتصل هو أن تحكم بنقيض ما حكمت به أولا على جنس ما حكمت عليه أولا قاله في التنقيح وغيره منقطع يعنى أن غير المتصل منقطع وهو أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولا أو بغير نقيض ما حكمت به أولا قال في التنقيح فان قوله تعالى « لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى » منقطع على الاصح مع أن المحكوم عليه بعد الا هو المحكوم عليه أولا وكذلك قوله تعالى « لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة » الآية وانما كان منقطعا في الآيتين للحكم فيهما بغير النقيض فان نقيض لا يذوقون فيها الموت يذوقون فيهلأ الموت ولم يحكم به بل بالذوق في الدنيا ونقيض لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كلوها بالباطل ولم يحكم به وعلى هذا الضابط تخرج أُقُوالُ العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب ه باختصار قال في شرحه فيكون الانقطاع على قسمين تارة يحصل بسبب الحكم على غير الجنس نحو رأيت آخوتك الا ثوبا وتارة بسبب الحكم بغير النقيض نحو رأيت اخوتك الازيدا لم يساغر ه

ومعنى الآية الاولى: لا يدركون الموتة الاولى قائمة بهم فى الجنة بل كان ذلك فى الدنيا .

### 

ببناء رجح للمفعول يعنى أن الصحيح جواز وقوع الاستثناء المنقطع فى لسان العرب وحكى الباجى عن ابن خويز منداد من المالكية منع وقوعه ونحوه لابن رشد فى المقدمات واختار القاضى عبد الوهاب

ان المنقطع مجاز والاستثناء حقيقة في المتصل لتبادره الى الذهب لانصراف اسم الاستثناء اليه عند الاطلاق ولا يطلق على المنقطع الامقيدا به وجعل محل الخلاف لفظ الاستثناء هو صريح كلام المحلى ومقتضى كلام الجماعة كالشيرازى في شرح المختصر لكن انكره التفتازاني في التلويح فقال: اشتهر فيما بينهم أن الاستثناء حقيقة في المتصل مجاز في المنقطع ومرادهم صيغ الاستثناء يعنى: الا وأخواتها واما لفظ الاستثناء فحقيقة اصطلاحا في القسمين بلا نزاع ه وما ذكره هو ظاهر كلام العضد .

## فلتنم ثوبا بعد ألف درهم للحدذف والمجاز أو لنسدم

فلتنم جزم بلام الامر من نماه أى نسبه يعنى: ان نحو قــول القائل له على ألف درهم الا ثوبا بالنصب للاضمار بناء على تقديمـه على المجاز أى الا قيمة ثوب فيكون الثوب على هذا مستعملا فــى موضوعه حقيقة وهذا أحد القولين عندنا ارتكب فيه الاضمار وهــو خلاف الاصل ليصير متصلا فالكلام لا يحمل على المنقطع الا عند تعذر المتصل وقال القاضى انه مجاز ولعله من استعمال المقيد الذى هو هنا الاخراج من الجنس فى المطلق الذى هو مطلق الاخراج فالثوب مراد به قيمته من غير حذف بناء على الراجح من تقديمه على الاضمار والمعنى على هذين القولين واحد ، وحكى المازرى قولا آخر انــه تلزمه الالف ويعد قوله الا ثوبا ندما .

### وقيل بالحذف لدى الاقسرار والعقد معنى الواو فيه جار

يعنى: ان فى مسألة له على ألف درهم الا ثوبا قولا رابعا بالتفصيل هو أن الاستثناء من غير الجنس يرجع فى الاقرار الى الحذف أى: الا قيمته وفى العقد يكون بمعنى الواو وكونه بمعنى الواو فى المعاملات ذكره الابيارى عن مالك وفى كتاب الصرف من المدونة اذا قلت بعتك هذه السلعة بدينار الا قفيز حنطة كان القفيز مبيعا مع السلعة لانه لو

استثنى من الدينار قيمة القفيز لفسد البيع للجهل بالثمن وهذا جار على أصل مالك من أنه لا يراعى مناسبة الالفاظ من جهة اللغة في صحة العقود اذا فهم المقصود قاله حلولو ولهذا يقولون المناقشة في الالفاظ ليست من دأب المحققين اذا فهم المقصود .

بشركة وبالتواطى قال

يعنى: ان أبا الحسن الابيارى المالكى اختار أن الاستثناء المنقطع حقيقة وهو الظاهر من كلام أهل العربية وعلى أنه حقيقة فقيل الاستثناء متواطىء به وفى المتصل موضوع للقدر المشترك بينهما أى المخالفة بين المستثنى والمستثنى منه بالا أو باحدى أخواتها وقيل: ان الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع لان الحقيقة هى الاصل فى الاستعمال ويحمل المنقطع عليه بالمخالفة المذكورة من غير اخراج من المنطوق فلا ينافى الاخراج من مفهوم الكلام عرفا وهذا القيد لاخراج المتصلل

#### ٠٠ وأوجب فيه الاتصال

وفى البواقـــى دون مــا أضطــــرار وأبطلــن بالصمــت للتــذكــــــار

يعنى: أنه يجب على الاصح الاتصال عادة فى الاستثناء وكذا يجب فى البواقى من المخصصات المتصلة اتفاقا فى غير الشرط عند بعضه م وقد حكى المازرى وتاج الدين السبكى الاتفاق على وجوب اتصال الشرط أيضا وحكى المازرى وجوبه فى كل التوابع من نعت وعطف وتوكيد وبدل بجامع كون كل منها فضلة فى الكلام غير مستقلة ووجب الاتصال فى الاستثناء لقوله صلى الله عليه وسلم ( من حلف على شىء ثم رأى غيره خيرا منه فليعمل به وليكفر عن يمينه ) أو كما قال فلو جاز الانفصال لم يوجب التكفير عنه بل يقول فليستثن أو ليكفر لأنه لا حنث مع الاستثناء بل ذكره أولى لانه أسهل قاله فى الآيات البينات ثم قال

مع الاستثناء بل ذكره أولى لانه أسهل قاله فى الآيات البينات ثم قال وأيضا لو جاز الانفصال لما ثبتت الاقرارات والطلاق والعتق لعدم الجزم بثبوت شيء منها بجواز الاستثناء المنفصل ولم يعلم صدق خبر ولا كذبه أصلا لجواز استثناء يرد عليه يصرفه الى ما يصيره صادقا وبالعكس فى العكس ، وقال السعد : وما يقال أنه وجبت الكفارة لكونها أنفع وثبتت أحكام الاقرارات لوجود القرينة على عدم الاستثناء ليس بشيء ه . أنظر دليله فى الآيات البينات .

قوله دون ما اضطرار يعنى أنه لا يجب اتصال المستثنى بالمستثنى منه عند الاضطرار الى الانفصال بتنفس أو سعال أو عطف الجمل بعضها على بعض ثم يستثنى ونحوه مما لا يعد انفصالا عادة .

قوله : وابطان النخ يعنى أن السكوت لاجل التذكار مبطل للاستثناء قال ابن عرفة : ظاهر أقوال أهل المذهب أن سكتة التذكار مانعة مطلقا ومقابل الاصح في الاستثناء مروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من جواز انفصاله الى شهر وقيل سنة وقيل أبدا وعن عطاء والحسن يجوز انفصاله في المجلس وعن مجاهد الى سنتين وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر وقيل يجوز فى كلام الله تعالى بأنه لا يعيب عنه شيء فهو مراد أولا بخلاف غيره ودليل جواز الانفصال قوله صلى الله عليه وسلم ( من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف ) أى قال أن شاء الله وذكرر المفسرون ان قوله تعالى « غير أولى الضرر » نزل بعدما قبله في المجلس والاصل فيما روى عن ابن عباس قوله تعالى « واذكر ربك اذا نسبت » أى اذا نسيت قول ان شاء الله ومثله الاستثناء واذا تذكرت فاذكره ولم يعين وقتا فاختلف آراؤه وآراء أصحاب الاقوال المذكورة قال ابن رشد: ومن أهل العلم من شذ فأجاز الاستثناء في القلب بمشيئة الله تعالى وعلى هذا يحمل ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من اجازة الاستثناء بعد عام أنه أظهر بعد عام من الاستثناء ما كان اعتقده حين اليمين منه اذ لا اختلاف بين أحد من أهل العلم في أن الاستثناء لابد أن يكون موصولا باليمين بل قال ابن المواز لابد أن ينويه قبل آخر حرف من اليمين يريد من الكلام الذي تمت به اليمين هذا معنى قوله الذي يجب أن يحمل عليه كلامه ه من البيان . فائدة قال ابن العربى: سمعت فتاة ببغداد تقول لجارتها لو كان مذهب ابن عباس صحيحا فى الاستثناء ما قال الله تعالى ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ) بل يقول استثن .

## وعدد مع كالا قد وجب له الخصوص عند جل من ذهب

لما كان فى الكلام الاستثنائى المتصل شبه الناقض حيث يثبت المستثنى فى ضمن المستثنى منه ثم ينفى صريحا وبالعكس فى النف والتناقض غير جائز فى كلام الله تعالى وكان ذلك أظهر فى العسد لنصوصيته فى آحاده اضطر العلماء الى تقدير دلالة الاستثناء دون تناقض واختلفوا فى ذلك على ثلاثة مذاهب فجل من ذهب أى مضمن من العلماء قال ان العدد مع اداة الاستثناء يتعين كونه مرادا بسه الخصوص ، فالمراد بعشرة فى قوله له على عشرة سبعة والاثلاثة قرينة على تلك الارادة لا للاخراج وانما قيد شبه التناقض بالاستثناء المتصل لانه لا يظهر فى المنقطع نحو جاء القوم الا الحمير ولا خصوصيةللاستثناء دون سائر المخصصات المتصلة فقولك مثلا أكرم بنى تميم ان جاءوك فيه شبه التناقض حيث يثبت غير الجاءى منهم فى ضمن بنى تميم شميم شميم فى ضمن بنى تميم شميم فى ضمن بنى تميم شبه ينفى بمضمون الشرط

#### وقال بعض بانتفا الخموص

يعنى: ان القول الثانى قول القاضى القائل ان له على عشرة الا ثلاثة مثلا معناه بازاء اسمين مفرد وهو سبعة ومركب وهو عشرة الا ثلاثة ولا نفى أصلا على هذين القولين فلا تناقض فالاستثناء على هذا القول ليس بتخصيص والقول الثالث أن المراد بعشرة فى قولك مثلا له على عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الافراد ثم أخرجت الثلاثة بقولك الا ثلاثة فاسند لفظا الى العشرة ومعنى الى السبعة فكأنه قال له على الباقى من عشرة أخرج منها ثلاثة وليس فى ذلك الا اثبات ولا نفى أصلا فلا تناقض وهذا القول اختاره ابن الحاجب وتاج الدين السبكى لموافقته لما أجمع عليه النحاة من أن الاستثناء اخراج وعلى

هذا القول الثالث يحتمل كون الاستثناء تخصيصا نظرا الى الحكم لانه للعام فى الظاهر والمراد الخصوص وكونه ليس بتخصيص اذ المفرد لم يرد به الا العموم كما عند الافراد قاله العضد وكون الاستثناء لا نفى فيه أصلا مخالف لمذهب الجمهور من أن الاستثناء من الاثبات نفى وجوابه عندى انه نفى بالنسبة لمستثنى منه قبل النطق به ، وليس بنفى بالنسبة الى مراد المتكلم وخلاصة الكلام .

#### والظاهر الابقا من النصوص

معناه: ان الذي يظهر لمي من النصوص ، أي المذاهب الثلاثة المذكورة في الاستثناء ان المستثنى مبقى على الملك لا مشترى لان عشرة الا ثلاثة عند الاكثر عام مراد به الخصوص وعند القاضي بمعنى سبعة وعلى المختار فالعشرة وان أريد بها جمع الافراد فالعموم مراد تناولا لا حكما خلافا لما عند حلولو من أن المستثنى مبقى على قول القاضى مشترى على المختار .

## والمثل عند الاكثرين مبطل والمدخل واجرازه يدل المدخل

يعنى: ان استثناء المثل مبطل للاستثناء ويدل على جوازه على الحد القولين كلام المدخل لابن طلحة الاندلسى منا وقال الرهونى: وقع للخمى من أصحابنا ما يقتضى صحته فعنده لو قال: انت طالق واحدة الا واحدة ونوى قبل انعقاد اليمين لم يلزمه شيء في الفتوى وفي القضاء خلاف فان تعقبه استثناء آخر نحو انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين فالخلاف مشهور هل تلزمه واحدة بناء على العاءه أو اثنتان بناء على أعماله .

#### وجوز الاكثر عند الجل

يعنى: انه يجوز استثناء الاكثر عند الاكثر والقاضى عبد الوهاب قال فى التنقيح لنا قوله تعالى ( ان عبادى ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من العاوين) ومعلوم أنه الاكثر ه

#### ومالك أوجب للاقلل

يعنى: أن القول الثالث لمالك وهو وجوب استثناء الاقل من الاكثر، واليه ذهب القاضى وغيره وهو مذهب البصريين وأكثر النحاف فاستثناء المساوى عندهم فضلا عن الاكثر لا يصح لغة فلا أثر له فى الحكم الواقع فى المستثنى منه اذ هو لغو فلو قال له على عشرة الاخمسة لزمه عشرة

### ومنع الاكثر من نص العدد

الاكثر نائب فاعل منع . يعنى : ان اللخمى يمنع عنده استثناء الاكثر مما هو نص في العدد كله على ألف الا سبعمائة والاجاز كعبيدي أحرار الا الصقالبة والصقالبة أكثر وهذا هو القول الرابع والعقد منه عند بعض انفقد يعنى : أن القول الخامس قول عبد الملَّك ابـــن الماجشون وهو أن العقد الصحيح من العدد ينفقد أى يمتنع استثناءه كمائة الا عشرة فخرج بالعقد غيره كاثنى عشر وبالصحيح الكسر كنصف قاله زكرياء فالمراد بذلك عقود كل مرتبة من مراتب الاعداد كالآحاد والعشرات والمئين والالوف فعلى هذا القول لا يقال: لــه على عشرة الا واحدا ولا مائة الا عشرة ولا ألفا الا مائة لان نسبة الواحد الى العشرة كنسبة العشرة الى المائة والمائة الى الف ويقال له على عشرة الا نصف واحد أو نحوه ولو مع غيره ومائة الا تسعة أو نحوها من الآحاد ولو مع العشر ات ، والف آلا تسعين أو نحوهـــا من العشرات ولو مع الاحاد ، وحجة أهل هذا القول انه لـم يقـع في الكتاب والسنة الا هو قال الله تعالى ( ألف سنة الا خمسين عاماً ) وخمسون من ألف بعض عقد وقال صلى الله عليه وسلم ( ان للسه تسعة وتسعين اسما مائة الا واحد ) فاستثنى من المائة واحدا وهـــو بعض عقد المائة فان عقدها عشرة

## وذا تعدد بعطف حصل بالاتفاق مسجلا لللول

ذا من قوله ذا تعدد مفعول حصل وبعطف حال من ذلك المفعول ، أى حال كونه متعددا تعددا ملتبسا بعطف وللاول متعلق بحصل يعنسى

أن الاستثناءات المتعددة ان تعاطفت فهى عائدة اللاول أى المستثنى منه لا للاول من الاستثناءات وجعلها للاول أمر متفق عليه مسجلا أى سواء كان المستثنى مستغرقا أو غيره فيصح فى الثانى نحو: له عشرة الا أربعة والا ثلاثة والا اثنين ويبطل فى المستغرق مطلقا ان قلنا بجمع مفرقه والا ففى الذى حصل به الاستغراق مع ما بعده دون ما قبله قاله زكرياء ، ومعنى تعاطفت ان يتوسط حرف العطف بين كل اثنين

#### الا فكل للذي بــه اتصــل

يعنى: ان الاستثناء اذا تعدد دون عطف كل مستثنى على ما قبله فكل منها عائد لما يليه ما لم يستغرقه نحو له على عشرة الا خمسة الا أربعة الا ثلاثة فيلزمه ستة لان الثلاثة تخرج من الاربعة فييقى واحد فيخرج من الخمسة تبقى أربعة تخرج من العشرة تبقى ستة فلان استغرق كل ما يليه بطل الجميع كما أشار له بقوله:

وكلها عند التساوى قد بطل نحوله على عشرة الاعشرة فتلزم عشرة

ان كان غير الاول المتعرقا فالكل للمخرج منه حققا

ببناء حقق للمفعول يعنى: أن الاستثناء اذا تعدد واستغرق غير الاول عاد الكل الى المخرج منه الذى هو المستثنى منه نحوله علمي عشرة الا اثنين الا ثلاثة الا أربعة فتلزم واحد فقط

وحيثما استفرق الاول فقط فاستفرق النمط فالنمط

يعنى : أنه اذا استغرق الاول فقط نحوله على عشرة الا عشرة الا أربعة فقيل يلغى ما بعد المستغرق تبعا له فيلزم عشرة وقيل يعتبر

ما بعده واختلف فى نمط أى طريق اعتباره هل يستثنى الثانى من الاستثناء الاول فيلزم أربعة أو يتبعه الثانى دون الاول فتلزم ستة .

وكل ما يكون فيه العطف

من قبل الاستثنا فكلا يقف

دون دليل القعل أو ذي السمع والحق الاغتراق دون الجمع

يعنى : ان الاستثناء الوارد بعد مفردات متعاطفات فهو عائد لجميعها حيث صلح له العدم استقلال المفردات واقتضى كلام الجماعة الاتفاق فيه وكذا الوارد بعد جمل متعاطفة يعود لكلها حيث صلح له لانـــه الظاهر عند الاطلاق وبه قال مالك والشافعي وأصحابهما والاكثر . مثال الوارد بعد المفردات قولك تصدق على العلماء والمساكين وأبناء السبيل الا الفسقة منهم . ومثاله بعد الجمل وهو عائد الى جميعها اجماعا قوله تعالى « والذين لا يدعون مع الله الاها آخر » الى قوله الا مـــن تاب فهو عائد الى جملة « يلق اثاما » وذلك عود الى جميع ما تقدم من قوله لا يدعون الى آخرها لتعلق هذه الجملة بجميع ما تقدم بحسب المعنى لأن هذه الجملة بمنزلة أن يقال ومن يدعو مع الله الاها آخر يلق اثاما ومن يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق يلق أثاما وهكذا في الثالثة الا من تاب ومثاله وهو عائد الى الاخيرة فقط قوله تعالى « ومن قتل مؤمنا خطئا » الى قوله « الا ان يصدقوا » فهو عائد الى الدية دون الكفارة فليس الخلاف في جواز رده الى الجميع والاخيرة خاصة وانما الخلاف في الظهور عند الاطلاق اما أن صرفه دليل عقلي أو سمعى الا بعضها أولا أوسطا أو أخيرا اختص به والى هذه الاشارة بقولنا دون دليل الخ وقبل الاستثناء يعود لكل المتعاطفات بالواو لانها للجميع بخلاف الفاء وثم فللاخير فقط والصواب على هذا القول ان لا يختص بالواو بل الضابط عنده العاطف الجامع بالوضع كالواو والفاء وشم وحتى بخلاف بل ولكن وأو ولا وقال أبو حنيفة ان الاستثناء يعود للاخير فقط ، وقيل : مشترك بين العود للكل والعود للاخير

قوله والحق الافتراق الخ يعنى: اذا قلنا يعود الاستثناء للجميع فالصواب عوده للجميع على تفريقه وقيل يعود اليه مجموعا قال حلولوا:

وتظهر ثمرته فيما اذا قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا الا أربعا فان قلنا ان المفرق لا يجمع وهو الاصح أوقعنا الثلاث لان قوله الا أربعا استثناء من كل منهما وهو باطل للاستعراق وان جمعنا المفرق فكأنه قال ستا الا أربعا فتقع اثنتان ه.

أما قران اللفظ في المشهور في سوى المذكور

يعسى: أن القرآن بين لفظ الجملتين أو الجمل أو المفردين أو المفردات لا يوجب التسوية بينهما في غير الحكم المذكور هذا هـو المشهور ، ومذهب الجمهور خلافا لبعض أصحابنا والمزنى من الشافعية وأبى يوسف من الحنفية في قولهم يقتضى التسوية في ذلك ، وعليه محون العمرة واجبة كالحج لقرانها معه في قوله تعالى « واتموا الحج والعمرة لله » مع أن الحكم المذكور معهما وجوب الاتمام قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لما سئل عن وجوب العمرة : انها لقرينته في كتاب الله تعالى ، وقال ما من أحد الا وعليه حجة وعمرة وانما جعلت المفردات كالجمل وان لم أر من تعرض الا للجمل لتمثيلهم بالمفردات كالآية المذكورة مع أن التسوية بينهما أولى . والذي في كتب الحنفية تخصيص تسوية بالجمل الناقصة نحو « فأمسكو هن بمعروف أو فارقوهن مِمعروف واشهدوا » فالجملتان كجملة واحدة والاشهاد في المفارقة غير واجب فكذا في الرجعة بخلاف نحو قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فان كلا من الجملتين مستقلة بنفسها فلا يقتضى ثبوت حكم في احداهما ثبوته في الاخرى ، أي فلا يقال لا تجب الزكاة فيما للصبلي كما لا تجب عليه الصلاة

ومنه ما كان من الشرط اعد الجل أو وفقا تفد

يعنى: ان من المخصص المتصل ما شابه من أدوات الشرط ان مكسر وسكون أى شابههما فى تضمن معناها كاذا ولو وجوازم فعلين فالمراد بالشرط اداته مع مدخولها لانهما الى الان على التخصيص أو المراد به تعليق حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى,

أعلم أن الشرط المذكور هو الشرط اللغوى وهو المخصص المتصل لا الشرط العقلى كالحياة للعلم ولا شرعى كالطهارة لصحة الصلاة ولا العادى كنصب السلم لصعود السطح وانما كان الاول لغويا لان أهل اللغة وضعوا نحو ان دخلت الدار فانت طالق يدل على أن ما دخلت عليه ان هو الشرط والآخر المعلق عليه هو الجزاء وتسمية الشرط اللغوى شرطا والشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم انما هو بالنظر الى أصل وضعه وهو شرط بحسب الاصل ثم غلب استعماله بالسبية فيلزم من وجوده الوجود وانما خص الكلام هنا بالشرط اللغوى لانه المخصص المتصل اذ غيره لا يكون الا منفصلا وان كان اللغوى لانه المخصص المتصل اذ غيره لا يكون الا منفصلا وان كان يلزم من وجوده وجود ولا عدم وذلك شامل للركن اذ يلزم من عدم عدم تكبيرة الحرام مثلا عدم الصلاة ولا يلزم من وجودها ، وجودها فهو غير مانع وأجاب في الآيات البينات بأنه تعريف بالاعم وقد أجازه الا قدمون وبأن ما بمعنى خارج بقرينة اشتهار الشرط للخارج لا الداخل.

قوله أعد الخ يعنى ان الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة عنصد الجمهور وقيل يعود لها اتفاقا ووجه عوده للكل ان الشرط له صدر الكلام فهو مقدم على مشروطه تقديرا لأن مشروطه دليل الجواب عند البصريين أو هو الجواب عند الكوفيين وضعف بأن الشرط مقدر تقديمه على ما يرجع اليه فلو كان للاخيرة قدم عليها فقط دون الجميع فلا يصح فارقا بين الشرط والاستثناء . مثاله أكرم بنى تميم وأحسن الى ربيعة وأخلع على مضر ان جاءوك .

أخرج به وان على النصف سما كالقوم أكرم ان يكونوا كرما

يعنى: أنه يجوز الاخراج بالشرط وان كان المخرج أكثر مسن النصف نحو أكرم القوم ان يكونوا كرماء واللؤماء أكثر قال السبكى ويجوز اخراج الاكثر به وفاقا وفى حكاية الوفاق تجوز لما قدمه مسن القول بأنه لابد أن يبقى قريب من مدلوله العام قال المحلى الا أن يريد وفاق من خالف فى الاستثناء فقط فالمراد حينئذ حقيقة الوفاق الا

أنه وفاق مخصوص وعلى التجوز أراد بالوفاق قول الاكثر فهو قريب من الوفاق قال حلولو والا قرب فى الجواب أن يحمل ما فى التخصيص على ما سوى الشرط.

وان ترتب على شرطيبن شيء فبالحصول للشرطيبن

يعنى: أنه اذا ترتب مشروط على شرطين على وجه الجمع بينهما فلا يحصل الا بحصول ذينك الشرطين معا نحو ان دخلت الدار وكلمت زيدا فانت طالق ولا مفهوم للتثنية فالشروط كذلك .

وان على البدل قد تعلقا فبحصول واحد تحقق

يعنى: أنه اذا علق مشروط على شرطين على سبيل البدل نحو ان كلمت زيدا أو أن دخلت الدار فانت طالق فان المعلق يحصل بحصول أحد الأمرين فقط قوله تحقق على البناء للمفعول أى وجدت حقيقته . ذكر هذه المسألة والتى قبلها فى شرح التنتيح .

ومنه في الاخراج والعود يرى كالشرط قل وصف وان قبل جرى

يعنى: ان الوصف مخصص متصل نحو أكرم بنى تميم الفقهاء خرج بالفقهاء غيرهم وهو كالشرط فى جواز اخراج الاكثر وفى العود الى جميع المفردات اتفاقا والى جميع الجمل المتقدمة على الاصح هذا حيث تأخر الوصف نحو وقفت هذا على أولادى وأولادهم المحتاجين بل وان جرى الوصف أولا نحو وقفت هذا على محتاجى أولادى وأولادهم فيعود الوصف الاول للاولاد مع أولادهم وفى الثانى الى أولاد الاولاد مع الاولاد .

وحيثما مخصص توسطا خصصه بما يلى من ضبصا

يعنى: ان المخصص المتصل المتوسط من صفة واستثناء وشرط وغاية فقد خصصه بعضهم بما قبله كالسبكى قال فى الصفة فالمتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليته قال المحلى ويحتمل أن تعود الما ما وليها أيضا والسبكى قال ما قال بعد أن قال لا نعلم فيه نقلا وقال فى الآيات البينات: وسكت المصنف يعنى السبكى عن بيان حكم المتوسط من غير الصفة كالاستثناء والشرط والغاية ، والظاهر أن الحكم واحد ه وقد صار الشافعى الى أن الطعام يعطى لمساكين الحرم عملا بقوله تعالى فى الهدى « هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين » فقد جعل ما ذكر فى الاول يجرى فيما بعده وضبط الشيء حفظه .

# ومنه غایة عموم یشمیل لو کان تصریح به لا یحصل

حصل من باب نصر يعنى: ان الغاية من قسم المخصص المتصل والغاية منتهى الشيء ، والمراد بالغاية غاية صحبها عموم بحيث يشملها من جهة الحكم اذا لم تذكر سواء تقدمت الغاية كأن تقول الى أن يفسق أولادى وقفت بستانى عليهم وعلى أولاد أولادهم أو تأخرت كأن تقول وقفت بستانى على أولادى الى أن يفسقوا فلو لم تأت الغاية لكان وقفا عليهم فسقوا أم لا وكذا قوله تعالى «حتى يعطوا ألجزية عن يد » قول غاية عموم مضاف ومضاف اليه . وقولنا يشملها من جهة الحكم يعنى : ومن جهة لتناول أيضًا ، وعند الاتيان فيها لا يشملها الا من جها التناول فقط لانه عام مخصوص .

# وما لتحقيق العمدوم فدع نحدى مطلع سكرم هي حتى مطلع

أى دع التخصيص بالغاية المذكورة لتحقيق العموم فيما قبلها اذ ليست مخصصة والتى لتحقيق العموم فيما قبلها قد تكون غير مشمولة لما قبلها كقوله تعالى « سلام هى حتى مطلع الفجر » وقد تكون مشمولة له كما لو قيل: سلام هى الى آخرها لان الليلة شاملة لجميع أجزائها ، فعلم أن المراد بالعام هنا أعم من العام المحدود أولا الذى هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر .

تنبيه مقتضى كلام شهاب الدين عميرة ان المراد بالغاية فسى قولهم ابتداء الغاية وانتهاء الغاية هو الفعل كالسفر فى قولهم سافرت من البصرة الى الكوفة لا محل الفعل من مكان أو زمان وقال الرضى ان المراد بالغاية المسافة.

# وهـى لما قبـل خـلا تعــود وكـونها لمـا تلــى بعيــد

يعنى: ان الغاية تعود لجميع ما تقدمها مما يمكن عودها له على رأى الاكثر والقول بأنها تعود لما وليته فقط بعيد لضعفه وقولنا مما يكن احترازا عما لا يمكن عودها له فلا تعود له اتفاقا كسائر المخصوصلات .

# وبدل البعض من الكل يفي من الكرف من الكرف منصوبا لدى أناس فاعرف

يعنى: أن بدل البعض من الكل ذكره من المخصصات المتصلة أناس من الاصوليين كالامام الشافعى وابن الحاجب، نحو أكرم الناس العلماء وفي قصيدة أبى حيان التى امتدح بها الشافعى أنه السنبط علم الاصول وأنه الذى يقول بتخصيص العموم ببدل البعض وبدل الاشتمال نحو اعجبنى أهل المجلس حديثهم فانه يرجع الى بدل البعض قال السبكى ولم يذكر الاكثرون وهو به الشيخ الامام لان المبدل منه فى نية الطرح فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه فلا تخصيص المبدل منه معدوم حقيقة وكأن البدل ذكر ابتداء وهذا لا يجرى فى الاستثناء لان المستثنى منه ليس فى نية الطرح بل هو المقصود بالسنثناء لان المستثنى منه ليس فى نية الطرح بل هو المقصود بالسيدات .

# وسم مستقلم منفصلا للحس والعقل نماه الفضلا

هذا هو القسم الثانى وهو المخصص المنفصل وهو ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره ، ومعنى استقلاله بنفسه أنه لا يحتاج الى ذكر

العام معه . وبدئنا بغير اللفظ لقلته وهو حسى ونعنى به غير الدليل السمعى من المشاهد واللمس والذوق والسمع غير الدليل السمى كما فى قوله تعالى فى الريح المرسلة على عاد « تدمر كل شيء » فاننا ندرك بالمشاهدة ما لا تدمير فيه أى هلاك كالسماء .

وعقلى كما فى قوله تعالى « الله خالق كل شيء » فليس خالقاً لنفسه لاستحالته عقلا فالتخصيص بالعقل هو أن يكون العقل مانعا من ثبوت الحكم لذلك المخصوص أى المخرج من العام .

والتخصيص بالحسن هو أن يكون الحسن كالمشاهدة مانعا مماند

# وخصص الكتاب والحديث به أو بالحديث مطلقا فلتنتبه

خصص أمر للاباحة يعنى : انه يجوز تخصيص كل من الكتاب والحديث بكل واحد منهما وهذا وما بعده هو قسم المخصص اللفظى المنفصل اما تخصيص الكتاب به فكما في قوله تعالى « والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء » خص من جهة شموله للحوامل بقوله تعالى « وأولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن » ومن جهة شموله لغير الدخول بهن بقوله تعالى « فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » كما خص قوله تعالى « والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا » بقوله « وأولات الاحمال » الآية ومنع بعض الظاهرية تخصيص الكتاب به لان التخصيص تبيين فلا يحصل الا بالحديث لقوله تعالى « وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم » ورد بأن تبيينه يصدق لما نزل اليه من القرآن والحديث وكذا يجوز تخصيص الحديث متواترا كان أو آحادا كان قولا أو فعلا أو تقريرا بالقرآن كما في خبر الحاكم وغيره (ما قطع من حي فهو ميت ) خص عمومه بقوله تعالى « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها » الآية وكذا يجوز تخصيص الحديث به كانا متواترين أو آحادا أو مختلفين كما في حديث ( فيما سقت السماء العشر ) خص بقوله ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) وكذا يجوز تخصيص القرآن بالحديث ولو كان خبر آحاد قال في التنقيح: ويجوز عندنا وعند الشافعي وأبى حنيفة تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، كما أشار له بقوله مطلقا يعنى متواترا كان أم لا فيجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور مطلقا وقيل لا مطلقا والا لترك القطعى بالظنى وأجيب بأن محل التخصيص دلالة العام وهى ظنية والعمل بالظنيين أولى من العاء أحدهما وبالوقوع أيضا كتخصيص ( يوصيكم الله فى أولادكم ) الشامل للانبياء وللكافر بقوله صلى الله عليه وسلم ( نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركنا صدقة ) وبقوله ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) ثالث الاقوال لابن أبان : يجوز أن خص بقطعى كالعقل .

# واعتبر الاجماع جل الناس وقسمى المفهوم كالقياس

يعنى: ان الجمهور جوزوا تخصيص الكتاب والسنة بالاجماع ومنع ذلك أهل الظاهر كقوله تعالى « أو ما ملكت ايمانكم » أخرج منه بالاجماع أخت الرضاع وموطوءة الاباء والابناء قاله فى التنقيح وشرحه ، الا أن هذه الامثلة مخرجة بالكتاب أيضا ، الا أن يقال يصح الاستشهاد بها من جهة كونها اجماعية مع ان التخصيص فى الحقيقة بدليل الاجماع لا به ولذا لم يذكره السبكى .

قوله وقسمى المفهوم يعنى انه يجوز تخصيص الكتاب والسنة بمفهوم الموافقة أى باللفظ الدال عليه وسواء كان أولى أو مساويا . وقد نقل السبكى فى شرح المختصر الاجماع على جوازه وصرح بسه الآمدى ، ودليل جوازه ان أعمال الدليلين أولى من الغاء احدهما وقسد وقع فى حديث البخارى (لى الواجد يحل عرضه وعقوبته) العرض بقوله مطلنى والعقوبة بالحبس خص بقوله تعالى « فلا تقل لهما أف » ففحواه تحريم اذاهما بالحبس فلا يحبس الوالد بدين الولد ولا فرق بين الاب والام قال فى المدونة : ولا يحسبان فى دينه وكذا يجوز التخصيص بمفهوم المخالفة فى الارجح أى باللفظ الدال عليه وقيل لا لان دلالة العام على ما دل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم وهو الذى نقله الباجى عن أكثر أصحابنا ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام فالمفهوم مقدم عليه لان

أعمال الدليلين أولى من الغاء احدهما كتخصيص حديث ( فى أربعين شاة ) بمفهوم حديث فى العنم السائمة زكاة عند من لا يرى الزكاة فى المعلوفة.

قوله كالقياس يعنى: انه يجوز التخصيص لكتاب أو سنسة بالقياس المسند الى نص خاص ولو كان خبر واحد ، وبه قالائمة الاربعة والأشعرى والجمهور كتخصيص قوله تعالى « الزانية والزانى » الآية بقوله « فان اتين بفاحشة فعليه ن » الآية والحق العبد بالامة فى التشطير خلافا للرازى من الشافعية فى منعه مطلقا وللجبائى من المعتزلة فى منعه ان كان خفيا ، ولعيسى بن ابان مسن الحنفية ان لم يخص مطلقا الى غير ذلك من الاقوال .

(والعرف حيث قارن الخطاب) . العرف بالنصب معطوف علي الاجماع يعنى ان نصوص الشريعة لا يخصصها من العوائد الا ما كان مقارنا لها فى الوجود عند النطق بها . أما الطارية بعدها فلا تخصصها . قال فى التتقيح : وعندنا العوائد مخصصة للعموم . قال الامام : ان علم وجودها فى زمن الخطاب وهو متجه اه .

وكذلك تخصص غير النصوص الشرعية غاذا وقع البيع حمل الثمن على العادة الحاضرة فى النقد لا على ما يطرأ من العادة بعده ، قال فى شرح التنقيح وكذلك النذر والاقرار والوصية اذا تأخرت العوائد عنها لا تعتبر اه .

(ودع ضمير البعض والاسبابا): أى اترك التخصيص برجوع الضمير الى بعض أفراد العام لانه لا يخصص فى مذهب مالك والاكثر واختاره ابن الحاجب وغيره . وعن الشافعى وأكثر الحنفية تخصيصه به وظاهر كلام ابن الحاجب ان اعادة ظاهرة الظاهر كاعادة الضمير وقال الرهونى: الظاهر أنه يحمل فى الظاهر على المعهود كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثم قال بعد ذلك: « وبعولتهن ولى بردهن راجع للرجعيات أحق بردهن ، فالضمير فى بعولتهن وفى بردهن راجع للرجعيات ويشمل قوله: « والمطلقات » معهن البوائن وقيل: لا يشملهن ويؤخذ

حكمهن من دليل آخر ، قوله : والا سبابا ، أي دع التخصيص بصور الاسباب التي ورد لاجلها العام فلا يختص العام بها بل يبقى على عمومه كما هو المشهور عن مالك والشافعي ، وقيل : يقصر على سبب قال الابهرى وهو مذهب مالك ومحل الخلاف اذا لم تدل قرينة على قصره عليه والا اختص به بلا خلاف كقوله عليه الصلاة والسلام عند رؤية الرجل الذي ظلل عليه (ليس من البر الصيام في السفر) وكذا لا خلاف في عمومه اذا دلت قرينة على التعميم كقوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » الآية ، فان سببها رجل سرق رداء صفوان ابن أمية فالاتيان بالسارقة معه قرينة دالة على التعميم ومثال المختلف فيه حديث الترمذي وغيره (قيل يا رسول الله أنتوضاً من بئر بضاعة - وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن - فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء) أي مما ذكر وغيره وقيل مما ذكر وهو ساكت عن غيره غمن عمم نظر لظاهر اللفظ ومن قصره على السبب نظر لوروده فيه وبضاعة بالضم والكسر اسم لصاحب البير أو لموضعها والحيض بكسر الحاء المهملة وفتح المثناة مخففة الخرق التي يمسح بها دم الحيض والملقى له السيول أو الريح أو المنافقون والنتن بمعنك المنتن وذكر ما وافقه من مفرده يعنى : فلتترك أيضا التخصيص بذكر بعض أفراد العام بحكم العام قال في التنقيح: وذكر بعض العموم لا يخصصه خلافا لابي ثور يعنى : انه قال يقصره على ذلك البعض بمعهومه اذ لا فائدة لذكره الاذلك ، ورد بأن مفهوم اللقب ليسبحجة عند الجمهور وفائدة ذكر البعض نفى احتمال اخراجه من العام وهذه المسالة أعم من مسألة عطف الخاص على العام والعكس فالمراد على أن يحكم على الخاص بما حكم به على العام سواء ذكراً في لفظ واحد كقوله تعالى « حافظوا على الصوات والصلاة الوسطى » أو ذكر كل على حدته كحديث الترمذي وغيره (أيما أهاب دبغ فقد طهر ) مع حديث مسلم (انه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقالوا انها ميتة فقال انما حرم أكلها ) قال بعضهم الانتفاع يستلزم الطهارة لان اطلاق الانتفاع يستلزم ذلك اذ من أفراده ما يتوقف على الطهارة كالصلاة فيه أو عليه وارادة بعض الانتفاعات من غير بيان مما لا فائدة فيه قاله في الايات البينات وأبو ثور نقل عنه فى التمهيد انه يخرج بالحديث الثانى ما لا يؤكل لحمه وفى المحصول عنه انه يخرج به غير جلود الشياه .

تنبيهان: الاول قول بعضهم ان قوله تعالى: « فيهما فاكهة ونخل ورمان » عطف خاص وهو الرمان على عام ، ان اراد العام والخاص اللغويين فصحيح وان اراد الاصطلاحين فلا لان الاول مطلق والثانى مقيد ، ورد القرافى فى استدلال بعضهم بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لم يضمن ونهيه عن بيع الطعام قبل قبضه بأن الاول مطلق والثانى مقيد والمطلق يحمل على المقيد . قال القرافى : هذا غلط بل هذا من ذكر بعض أنواع العام وهو لا يخصص وانما التقييد زيادة قيد على الماهية ندو (تحرير رقبة) وفى آية أخرى تحرير رقبة مؤمنة ) .

الثانى: ناظر اسحاق بن راهویه الشافعی وأحمد بن حنبلحاضر فی جلود المیتة اذا دبعت فقال الشافعی دباغها طهورها واستدل بأنه صلی الله علیه وسلم مر بشاة میتة فقال هلا انتفعتم بجلدها فقال اسحاق حدیث ابن علیم کتب الینا صلی الله علیه وسلم قبل موته بشهر لا تنتفعوا من المیتة باهاب ولا عصب اشبه أن یکون ناسخا الحدیث الاول لان هذا قبل موته بشهر فقال الشافعی هذا الکتاب وذلك سماع فقال اسحاق: کتب صلی الله علیه وسلم الی کسری وقیصر وکان حجة علیهم عند الله فسکت الشافعی فرجع احمد الی حدیث اسحاق وافتی به ورجع اسحاق الی حدیث الشافعی اه من الطبقات السبکیة .

## (ومذهب الراوى على المعتمد)

مذهب بالنصب معطوف هو وقوله وذكر والاسباب على ضمير البعض يعنى: ان قول الرواى للعام بخلافه لا يخصصه ولو كان الراوى صحابيا قال فى التنقيح: ومذهب الراوى لا يخصص عند مالك والشافعى خلافا لبعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعى ه وقيل: ان كان صحابيا خصص مذهبه بخلاف التابعى واختاره القرافى ومعنى تخصيصه له قصره على ما عدا محل المخالفة ، حجة القول الثانى ان المخالفة لا تصدر الا عن دليل واجب من جهة أهل القول الأول الذين هم مالك والجمهور بأن الدليل فى ظن

المخالف لا فى نفس الامر وليس لغيره اتباعه فيه لان المجتهد لا يقلد مجتهدا مع أن الاصل بقاء العام على عمومه وحجة التفصيل أن الصحابى اذا خالف مرويه دل ذلك على أنه أطلع منه صلى الله عليه وسلم على قرينة حالية دلت على تخصيص ذلك العام وأنه عليه السلام أطلق العام وأراد به الخاص وحده والتابعى الذى لم يشاهده لا يتأتى فيه ذلك مثاله حديث البخارى من رواية ابن عباس ( من بدل دينه فاقتلوه ) مع قوله ان ثبت عنه ان المرتدة لا تقتل .

وقولنا ان ثبت عنه اشارة الى تضعيفه فان فى سنده عبد الله بن عيسى الجزرى فانه كذاب يضع الاحاديث ويحتمل أنه يرى أن من الشرطية لا تتناول المؤنث فلا تكون مخالفة فى المتدة ان ثبتت من التخصيص لمرويه قاله المحشيان .

واجهزم بادخهال ذوات السبب وأرو عهن الامهام ظنها تصب

أما كون العام لا يقصر على صورة السبب التي ورد عليها فقد تقدم والمراد هنا أنها تدخل فى ذلك العام جزما أى قطعا عند الاكثر لوروده فيها لكنها قطعية بالقرينة لا بالوضع والمراد القرينة القطعية والا فمطلق القرينة لا يفيد القطع .

قوله وأرو أمر من الرواية يعنى: ان القرافى روى عن الامام مالك أن دخول صورة السبب ظنى ويعزى الى الحنفية لدخولها في العام فعلى انها قطعية لا تخرج منه بالاجتهاد وعلى القول الاخر بالعكس واستشكل محل الخلاف لانه ان كان فرض المسألة وجود قرينة قطعية على ارادة السبب فكيف يسوغ القول بظن الدخول وان كان غرضها انتفاء القرينة المذكورة فكيف يسوغ القول بالقطع وان كان فرضها أعم من وجود تلك القرينة وعدم وجودها فلا وجه لاطلق واحد من القولين وأجاب فى الايات البينات بما لفظه اللهم الا أن يكون منشأ الخلاف ان ورود العام بعد وجود ذلك السبب هل هو قرينة قطعية عادة على دخوله أولا فادعى الجمهور الاول فلذا قالوا بقطعية الدخول والشيخ الامام الثانى فلذا قال بظنيته .

وأعلم أن قول أبى حنيفة ان ولد الامة المستفرشة لا يظن الا بالاقرار ليس اخراجا لصورة السبب من قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش فى أمة ابن زمعة المختصم فيها عبد ابن زمعة وسعد بن أبى وقاص لان الفراش عند أبى حنيفة هو المنكوحة وأم الولد واطلاق الفراش فى الحديث على وليدة زمعة بعد قول عبد ابن زمعة ولد على فراش أبى لا يستلزم كون الامة مطلقا فراشا لجواز كونها كانت أم ولده وقد قيل به ويشعر به أيضا لفظة وليدة فعيلة بمعنى فاعلة من الولادة قاله الكمال بن الهمام خلافا للمحلى من أنه يلزم على قول أبى حنيفة أنه لا يلحق الا بالاقرار اخراج صورة السبب من العام بناء على أن لازم المذهب يعد مذهبا

وجاء فى تخصيص ما قد جاورا فى الرسم ما يعم خلف النظرا

خلف فاعل جاء والنظرا بمعنى : المتناظرين في العلم جمع نظير والجمع بضم ففتح يعنى أن المالكية اختلفوا اذا ذكرت آية خاصة في القرآن ثم تبعها في الرسم أي الوضع عام وان تأخر عنها النزول هل يبقى العام على عمومه أو يقصر على الخاص المذكور قبله كما اذا ذكر الله فاعل محرم ثم يقول بعد ذكره انه لا يفلح الظالمون أو يذكسر فاعل مأمور ثم يقول بعد ذكره ان الله مع المصنين قاله في شرح التنقيح ، وعلى ابقاءه على عمومه قال تقى الدين السبكى : انه يقرب من ورود العام على سبب الخاص بمقتضى المناسبة بين التالي والمتلو وعليه فهل يكون كالسبب في دعوى القطع أو يكون كسائر العمومات قال : والحق أنه رتبه متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد بخلاف ما لو تقدم العام . قال في الآيات البينات وكان وجهه انتفاء شبه الخاص حينيَّذ بصورة السبب اذ وضعها ان تتقدم هي على العام ثسم يرد العام عليها بخلاف ما لو تأخرت عنه فيعمل به فيها لكن لا تكون قطعية الدخول لان العام لم يرد لاجلها اه . وقال أيضا لا يبعدان التقييد بالقرآن ليس بشرط في هذا الحكم وان ذلك يجرى أيضا في السنة قلت : ويكون المراد المتلو في النزول لا في الرسم أو في الرسم بعد تدوين السنة وليس في هذه المسألة استدلال بالقرآن في الذكر على توافق الاحكام وان عده الكورانى منه وقال بعضهم ان هذه المسألة قليلة الجدوى لان النص على الخاص بخصوصه يعنى عن الحاقب بصورة السبب لانه كما أن كون الشيء صورة السبب يمنع عند الجمهور من اخراجه بالاجتهاد من العموم فالنص عليه بخصوصه مانع من الفائه وعدم العمل به بل هو أولى بذلك .

وأجيب بأن فى الجمع بينهما من القوة ما ليس لاحدهما حتى يقدم الخاص على خاص آخر عارضه لم يدخل فى ذاك العام ولكن العام تاليا له فى الرسم قاله فى الآيات البينات

وان أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلى

يعنى: أنه اذا تعارض دليلان أحدهما خاص والآخر عام وتأخر الخاص عن أول وقت العمل بالعام نسخ الخاص العام بالنسبة الما ما تعارض فيه وانما لم يجعل مخصصا له لان التخصيص بيان المراد من العام وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع قاله المحشى وفى غير ذلك بأن تأخر الخاص عن الخطاب بالعام دون العمل أو تأخير العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا بأن عقب أحدهما الاخر أو جهل تاريخهما خصص الخاص العام.

وان يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر

يعنى: أن الدليلين اذا كان بينهما عوم وخصوص من وجه فالمعتبر الترجيح بينهما كحديث البخارى: « من بدل دينه فاقتلوه » وحديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم « نهى عن قتل النساء » فالاول عام فى الرجال والنساء خاص فى أهل الردة والثانى خاص فى النساء عام فى الحربيات والمرتدات ، قلت يرجح الثانى باتفاق الشيخين عليه وكقوله تعالى « وأن تجمعوا بين الاختين » مع قوله « أو ما ملكت عليه وكقوله تعالى « وأن تجمعوا بين الاختين » مع قوله « أو ما ملكت ايمانكم » فيترجح الاول بأنه لم يدخله تخصيص على الصحيح بخلاف الآخر فانه مخصوص بالاجماع فى ذات المحرم .

#### المقيد والمطلق

انما يذكر أهل الفن المطلق والمقيد عقب العام والخاص لشبههما بهما اذ المطلق عام عموما بدليا والمقيد مع المطلق بمنزلة الخاص مع العام مع اتفاقهما فيما به التخصيص والتقييد عن كتاب وسنسة وغيرهما كما سيأتى.

#### فما على معناه زيد مسجلا معنى لغيره اعتقده الاولا

ما منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده وقوله على معناه متعلق بزيد ، ومسجلا مفعول مطلق ومعنى نائب عن الفاعل بفعل نعت له يعنى ان كل لفظ مفرد زيد على معناه أى مسماه معنى آخر لغير ذلك اللفظ فهو الأول أى المقيد نحو رقبة مؤمنة ، وانسان صالح وحيوان ناطق بخلاف انسان حيوان قال فى الآيات البينات : ان المسمى يطلق على المفهوم الذى هو المعنى وعلى اما صدق الذى هو الافراد ومعنى مسجلا أنه لا فرق بين ذكر القيد وتقديره قال فى التنقيح : والحاصل أن كل حقيقة اعتبرت من حيث هى هى فهى مطلقة وان اعتبرت مضافة الى غيرها فهى مقيدة ه.

# وما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل

يعنى: أن المطلق واسم الجنس كل منهما هو اللفظ الدال على الماهية أى الجنس الشامل للجنس عند المناطقة والنوع والصنف عندهم نحو حيوان وانسان وعرب ولابد أن تكون دلالته على الماهية بلا قيد أى مقيد به من وحدة وتعيين خارجى أو ذهنى عند اللقانى وعليه فعلم الجنس ليس من المطلق وهو عند صاحب الآيات البينات له حكم المطلق فقوله بلا قيد مخرج للمعرفة لانها تدل عليها مع وحدة

معينة وللنكرة لانها تدل عليها مع وحدة غير معينة فالمطلق لا يدل على شيء من قيود الماهية وان تحققت في الواقع

(وما على الواحد شارع النكرة).

ما مبتدأ وعلى الواحد متعلق بدل محذوف وجملة شاع نعت للواحد لانه نكرة فى المعنى والنكرة خبر يعنى أن النكرة هى لفظ دال على واحد شائع فى جنسه أى فى أفراد جنسه بمعنى صدقه بكل واحد منها على البدل والمراد بالوحدة الشائعة فردية معنى اللفظ المنتشرة فيشمل المثنى والمجموع أيضا اذ المعنى كل منهما فردية لدلالة الاولى على شيئين منتشرين ودلالة الثانى على أشياء منتشرة فاللفظ فى المطلق والنكرة واحد وانما الفرق باعتبار القصد لان الواضع وضعه مشتركا مين الماهية والفرد وعلى الفرق بينهما أسلوب المنطقيين والاصوليين والمقهاء فالمطلق عند المنطقيين موضوع القضية الطبيعية لانه مطلق عن الجزئية وقد تكون موضوع الحيوان كلى والنكرة قد تكون موضوع الجزئية نحو الحيوان كلى والنكرة قد تكون موضوع المنان حيوان وأما الاصوليون فان اللفظ اذا أعتبرت دلالته على الماهية بلا قيد يسمى مطلقا واسم جنس أو مع قيد الوحدة الشائعة فى جنسه بلا قيد يسمى مطلقا واسم جنس أو مع قيد الوحدة الشائعة فى جنسه بسمى نكرة وأما الفقهاء فالفرق بينهما بما يذكر فى البيت بعد هذا .

مثال الشائع في جنسه رقبة في قوله تعالى : « غتدرير رقبة » .

والاتصاد بعضه قد نصره).

يعنى: ان بعض أهل الوصول قد نصروا يد قول ابن الحاجب والآمدى بالاتحاد بين المطلق والنكرة فى سياق الاثبات العارية من الاستغراق دونها فى سياق النفى ودون دات الاستغراق نحو كل رجل فانهما للعموم فالمطلق عندهما ما دل على واحد شائع فى جنسه فخرج الدال على واحد شائع فى نوعه نحو رقبة مؤمنة وينكر أن دلالته على الماهية بلا قيد وهو الموافق لكلام أهل العربية والتسمية عليه بالمطلق لمقابلة المقيد وسبب تعريفهما له بما ذكر أن الفرد هسو

الموجود فالخارج والاحكام انما تتعلق به دون الماهية اذ لا وجود لها فى العقل ومراد الجمهور ان الماهية بلا قيد تصح ان تكون مناط التكليف اذ هى بلاه موجود بوجود افرادها فلا فرق الا من جهاله الدلالة بالمطابقة أو الالتزام ومن ثم قالا: الامر بالماهية أمر بجزئي وقيل بكل جزئي لان اسقاط القيد يوذن بالعموم وعليه يكون الامر من صين العموم.

عليه طالق اذا كان ذكر فولدت لاثنين عند ذي النظر

يعنى: أنه ينبنى على الفرق بين المطلق والنكرة اختللف الفقهاء هيمن قال لامرأته الحامل ان كل حملك ذكرا فأنت طاللق فولدت ذكرين قيل لا تطلق نظرا للتنكير المشعر بالتوحيد وقيل تطلق حملا على الاطلق.

بما يخصص العمروم قيد ودع لما كان سواه تقتدى

يعنى: أنه يقيد المطلق بكل ما يخصص العام من كتاب وسنة وقياس ومفهوم وما لا فلا فيقيد الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب ويقيدان بالقياس وبالمفهومين وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وتقرير الاجماع بخلاف مذهب الراوى وذكر بعض جزئيات المطلق على الاصحح في الجميع غير مفهوم الموافقة فلا خلاف في التقييد بسه.

وحمل مطلق على ذاك وجب ان فيهما اتحد حكم والسبب

يعنى: ان المطلق والمقيد يزيدان على العام والخاص انهما ان اتحد حكمهما وسببهما وجب حمل المطلق على المقيد لان مفهوم المخالفة حجة عندنا والعمل بالدليلين أولى من الغاء أحدهما كاطلاق الغنم في حديث « في أربعين شاة شاة » وتقييدها في حديث « في الغنم

السائمة الزكاة » فالمقيد مبين أنه المراد من ذلك المطلق وقال صلى الله عليه وسلم مرة « لانكاح الا بولى وشهود » ومرة « الا بولى وشاهدى عدل » وتقديم مالك رحمه الله تعالى المطلق على المقيد فى المغنم انما هو لدليل آخر وحمل المطلق على المقيد محله ما اذا تأخر المعيد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخر المطلق عـن المقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما والا فهو ما أشار له بقوله بالمقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما والا فهو ما أشار له بقوله بالمقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما والا فهو ما أشار له بقوله بالمقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما والا فهو ما أشار له بقوله بالمقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما والا فهو ما أشار له بقوله بالمقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما والا فهو ما أشار له بقوله بالمقيد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما والا فهو ما أشار له بقوله بالمؤلم المؤلم المؤلم

# وان يكن تأخر المقيد عمل فالنسخ فيه يعهد

بالبناء للمفعول أى يعرف يعنى: أن المقيد اذا تأخر عن وقت العمل بالمطلق والموضوع بحاله من اتحاد حكمهما وسببهما فالمقيد ناسخ للمطلق بالنسبة الى صدقه بغير القيد كما لو قال عليه السلام فى القتل اعتق رقبة فأعتق رقبة كافرة ثم قال اعتق رقبة مومنة فقد نسخ جواز عتق الكافرة قال فى الآيات البينات: أما اذا سبق أحدهما ولم يتعين أو تعين ثم نسى فيحتمل التوقف ويحتمل حمل المطلق على المقيد لانه يمكن الجمع بالحمل والاصل عدم السبب المقتضى لالعاء احدهما كما هو لازم النسخ واما ادخال ذلك فى جهل التاريخ فبعيد هـ

تنبيه: قال الابى: بضم الهمزة وتشديد الباء نسبة الى أبة قرية من أعمال تونس ان الاطلاق والتقييد انما هو فى حديثين اما فى حديث واحد بطريقين فمن زيادة العدل وهى مقبولة اتفاقا اذا علم تعدد المجلس أو جهل على طريقة الابيارى ه

وان يكن أمر ونهى قيدا فمطلق بضد ما قد وجدا

بالبناء للمفعول فى الفعلين يعنى أنه اذا كان أحد اللفظين أمرا والآخر نهيا نحو اعتق رقبة ، لا تعتق رقبة كافرة ، أعتق رقبة مومنة ، لا تعتق رقبة ، فالمطلق مقيد بضد الصفة فى المقيد ليجتمعا فالمطلق فى المثال الاول مقيد بالايمان وفى الثانى بالكفر .

# وحيثما اتحد واحد فسلا يحمله عليه جل العقلا

يعنى: أنه اذا اتحد اللفظان فى واحد من السبب والحكم دون الآخر فلا يحمل جل المالكية المطلق على المقيد فأل للعهد الذهنب لتخصيص النظم بأصولهم سواء كانا أمرين أو نهيين أو متخالفين كاطلاق الرقبة فى كفارة الظهار وتقييدها فى القتل بالايمان فيبقيل المطلق على اطلاقه لاختلاف السبب ، وكئاية الوضوء المقيدة بالمرافق وآية التيمم المطلقة لاختلاف الحكم من مسح المطلق وغسل المقيد بالمرافق . وقال بعض أصحابنا والشافعي يحمل المطلق على المقيد .

تنبيهات: الاول اللفظ الواحد قد يوصف بالاطلاق والعموم من جهت جهتين فيثبت له أحكام الاطلاق من جهته واحكام العموم من جهت كلفظ الايدى فى الآية فانه مطلق من جهة مقدار اليد عام فى أفرادها وانما كان مطلقا لان الشارع اطلقها أى اليد فى مواضع مع ارادة جميعها الى المنكب تارة وبعضها أخرى الثاني قال القرافيين الاطلاق والتقييد اضافيان فرب لفظ مطلق بالنسبة الى لفظ مقيد بالنسبة الى آخر الثالث الاطلاق والتقييد اسمان للالفاظ باعتبار عمانيها لا أسماء للمعانى باعتبار الفاظها فيقال لفظ مطلق ولفظ مقيد ولا يقال معنى مطلق أو مقيد قاله القرافيي

### التأويل والمحكسم والمجمل

كل منهما بصيغة اسم المفعول وثانيهما ساكن ، والتأويل من المثال قال في التنقيح اما لانه يؤول الى الظاهرة بسبب الدليل العاضد أو لان العقل يؤول الى فهمه بعد فهم الظاهر ه. أى يرجع ، لان آل بمعنى رجع ومثال الامر مرجعه .

## (حمل لظاهر على المرجوح).

هذا تفسير التأويل في الاصطلاح أي : هو حمل وقرينة جعل الضمير للأول ، وان كان الاصل رجوعه للاقرب ذكر كل واحد مما بعد بعد يعنى : ان التأويل هو حمل اللفظ الظاهر في معنى على معنى آخر مرجوح أي ضعيف لدليل ، كالاسد راجح في الحيوان المفترس مجلز في الرجل الشجاع فخرج حمل النص على معنى مجازى بدليل وحمل الشترك على أحد معنييه فلا يسميان تأويلا اصطلاحا ، وكذا حمل المجمل ، وانما عبر في التأويل بالمصدر وفي تالييه باسم المفعول جريا على غالب استعمال أهل الفن ولا يعترض على الحد بأن فيه حذف لفظة لدليل لان الحذف لقرينة واضحة جائز في التعريف والقرينة ما ياتي من أن حمل لا لدليل لعب لا تأويل ، وبذلك تتضح صحة حد السبكي وفساد زعم الفساد ، قال في الآيات البينات متصلا به على أن التعريف بالاعم اجازه الا قدمون وغير واحد من محققي المتأخرين .

## (واقسمه للفاسد والصحيح).

يعنى : أن التأويل منقسم الى تأويل صحيح وهو مقبول ، وتأويل فاسد وهو مردود عند معتقد فساده .

صحيحه وهو القريب ما حمل مع قوة الدليل عند المتدل

حمل مبنى للمفعول وعند متعلق بالدليل لا بقوة يعنى: أن التأويل الصحيح وهو التأويل القريب هو ما كان فيه دليل ارادة المعنى الخفى قويا فى نفس الامر اعتقد الحامل صحته أم لا والمراد بالخفى مقابل الظاهر فتارة يعبر عنه بالخفى وتارة بالمرجوح وتارة بالضعيف قوله: قوة الدليل عند المستدل ، معناه قوة دليل المستدل .

## (وغيره الفاسد والبعيد).

يعنى: أن غير الصحيح وهو ما كان فيه دليل ارادة المعنى المرجوح ضعيفا هو التأويل البعيد وهو التأويل الفاسد أعنى ضعيفا فى نفس الامر اعتقد الحامل قوته وصحته أم لا ، وتعريف القريب والبعيد بما رأيت تبعث فيه البرماوى وعند المحلى والزركشى تبعا للعضد أن القريب ما يترجح الخفى فيه على الظاهر بأدنى دليل أى أدنى أمسر يدل على رجحانه عليه والبعيد ما لا يترجح على الظاهر الا بأقوى منه أى من الظاهر بحيث يقدم على الظاهر اذا عارضه مثال التأويل القريب تأويل قوله تعالى : « اذا قمتم الى الصلاة » بالعزم على القيام اليها وجه قربه رجحانه بالتنظير بنحو قوله تعالى : « فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » .

#### (وما خلا فلعبا يفيد)

لعبا مفعول يفيد ، يعنى : ان ما كان الحمل فيه على المعنى المرجوح لغير دليل أصلا فهو لعب لا يسمى تأويلا في الاصطلاح ان انتفى الدليل والواقع واعتقاد الحامل وكذا ان أنتفى في اعتقاده دون الواقع فهو لعب أيضا بحسب اعتقاده ، قاله في الآيات البينات ثم قال فيه أنه ان انتفى في الواقع دون اعتقاده فالمتجه فيه أنه لا يوصف باللعب لان اللعب من أوصاف الحامل ولم يصدر منه ما يقتضيه بل هذا القسم داخل في قوله : أو لما يظن دليلا ففاسد هم يعنى قول السبكى . قلست من اللعب حمل بعض المبتدعة آيات من كتاب الله تعالى وأحاديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم على معان بعيدة بسلا وليل ، وذلك كفر لانه لعب بجانب الربوبية والنبوءة ومدار الردة على دليل ، وذلك كفر لانه لعب بجانب الربوبية والنبوءة ومدار الردة على

انتهاك حرمة الربوبية والرسالية والملكية مع أن الاخيرين داخلان فى الاول .

# والخلف في فهم الكتاب صير المختصر

الخلف بالنصب على الاشتغال وصير فعل أمر كسر للوزن وانفصال اياه للضرورة والمختصر بلفظ اسم المفعول يعنى أن صاحب المختصر وهو خليل ابن اسحاق المالكي يسمى اختلاف شراح المونة في فهمها تأويلا أما تسمية حملها على المحتمل المرجوح تأويلا فموافق لاصطلاح الاصوليين وذلك هو الغالب عند الفقهاء أي موافقة اصطلاحهم لاصطلاح أهل الاصول لان علم الاصول انما وضع ليبنى عليه علم الفقه واما تسمية حملها على الظاهر تأويلا بمجرد اصطلاح أصطلحه ولا مشاحة في الاصطلاح بناء على أن اللغات غير توقيفية والمراد بالكتاب المدونة لعلبتها على سائر الكتب عند فقهاء المالكية كما غلب القرآن على غيره في خطاب الشرع ، وكما غلب كتاب سيبويه عند النحاة فاذا اطلق الكتاب في عرف كل من ذكر فالمراد به ما ذكر .

فجعل مسكين بمعنى المد عليه لائح سماة البعدد

جعل مبتدأ ولائح خبره ، وسماة فاعل لائح .

هذا شروع فى ذكر أمثلة من التأويل البعيد يعنى: ان من التأويل البعيد حمل الحنفية لفظ المسكين فى قوله تعالى: « فاطعام ستين مسكينا » على المد أى اطعام ستين مدا فيجوز اعطاؤه لمسكين واحد فى ستين يوما كما يجوز اعطاؤه ستين مسكينا فى يوم واحد لان القصد باعطائه دفع الحاجة ودفع حاجة الواحد فى ستين يوما كدفع حاجة الستين فى يوم واحد ووجه بعده عند المالكية والشافعية كما قال العضد انهم جعلوا المعدوم وهو طعام ستين مذكورا بحسب الارادة والموجود وهو اطعام ستين عدما بحسب الارادة والموجود لانه يمكن أن يقصد اطعام الستين دون واحد فى ستين يوما لفضل

الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم على الدعاء للمحسنين فيكون أقرب السي الاجابة ولعل فيهم مستجابا بخلاف الواحد ه والتضافر بالضاد المعجمة الساقطة والظاء المعجمة المشالة كما فى اضاءة الادم—وس التعاون قوله للمحسن أى المكفر لعل الله يعفر ذنبه وانما كان أقسرب الى الاجابة لانه كما قال فى النقود قلما يخلو جمع من المسلمين من ولى من أولياء الله تعالى مستجاب الدعوة معتنم الهمة .

كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافى الحرة الكبيرة

يعنى : أن من التأويل البعيد حمل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم: « ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل تلاث مرات ، وفي رواية فان أصاب فلها مهر مثلها بما أصاب منها » ، وفى السنن الاربع بلفظ فنكاحها باطل فنكاحها باطل حملوه على الصغيرة أى الصبية وعلى ما ينافى الحرة الكبيرة من الامة والمكاتبة ، حملـــه بعضهم على الصغيرة لصحة تزويج البالغة نفسها عندهم قياسا على الرجل وقياسا على المال فاعترض بأن الصغيرة لا تسمى امرأة في لسان العرب فحمله بعض آخر على الامة فاعترض بقوله فلها مهر مثلها ومهر الامة لسيدها فحمله بعضهم على المكاتبة لان لها مهرها ووجه بعده على كل أنه قصر للعام المؤكد عمومه بما على صورة نادرة مع ظهور قصد الشارع عمومه في كل مرأة لان عقدها لنفسها لا يليق بمحاسن العادة ووجه ظهوره في العموم ان ترك الاستفسال ينزل منزلة العموم وان لم يكن اللفظ صريحا فيه فكيف واللفظ هنا صريح فيه لان أيا نكرة في سياق الشرط فتعم ، وفي شرح البرهان للمازري ان تأكـــد العموم يمنع تخصيصه وهو هنا مؤكد بما الزائدة فيزداد بعده ويزداد البعد أيضا بتأكيد لفظ البطلان بتكريره ثلاثا لانه يوتى به لدفع احتمال السهو والتجوز وقد حسن الترمدي ألحديث وصححه ابن حبان ورد ما روى عن الزهرى من تضعيف

وحمل ما روى فى الصيام على القضاء مع الالتزام

يعنى : ان من التأويل البعيد حمل الحنفية حديث « لا صيام لمن لم يبيت » أى الصوم من الليل على القضاء والنذر وهـو المـراد مالالتزام ، ولفظ أبى داوود: « من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام لعه » ومن فى قوله من الليل ابتدائية وبمعنى فى اصحة النفل ورمضان بنية من النهار عندهم وانما أولوه بذلك لمعارض صح عندهم في النفل في رمضان ، أما النفل فما روى مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها: « دخل النبي صلى الله عليه وسلمذات يوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا : فقال انى صائم ، » وأما رمضان فحديث فى كتب الحنفية انه صلى الله عليه وسلم قال بعدما شهد الاعرابي برؤية الهلال: « الا من أكل فلا يأكل بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم » وجه بعده بأنه قصر للعام النص في العموم على صورة نادرة لندرة القضاء والنذر بالنسبة الى الصوم المامور به في أصل الشرع مع أن حديث الاعرابي لم يجده ابن حجر وقد رواه الدارقطني وأبو يعلى على وجه لا يخالف حديث: « لا صيام لمن لم يبيت » وهو أنه لما شهد الاعرابي عنده صلى الله عليه وسلم ليلة شهر رمضان أمر ان ينادى مناد أن يصوموا غدا وحديث النفل يمكن حمله على الصوم اللعوى .

## (وذو وضوح محكم).

يعنى: أن المحكم هو اللفظ المتضح الدلالة على معناه وذلك المتضح اما نص واما ظاهر ويأتى المحكم بمعنى غير المنسوخ ومنه: « آيات محكمات » ويأتى بمعنى المتقن ومنه: « أحكمت آياته » أى اتقنت فلا يتطرق اليها خلل من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى.

## والمجمل 🚜 هو الذي المراد منه يجهل.

المجمل ما له دلالة غير واضحة من قول أو فعل فخرج اللفظ المهمل اذ لا دلالة له وخرج المبين لان دلالته واضحة وعرفه فى التنقيح بأنه الدائر بين احتمالين بسبب الوضع وهو المشترك أو من جهة العقل كالمتواطىء بالنسبة الى جزئياته فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركا ه قوله بين احتمالين يريد أو احتمالات والمجمل مأخوذ من الجمل وهو الخلط والجمع قوله كالمتواطىء الخ . .

يعنى ان لفظ الانسان لا يتعين منه فرد مخصوص كزيد مشلا دون مخصوص آخر كعمرو مثلا وكون المشترك مجملا هو مذهب المالكية عند تجرده من القرينة المعممة أو المخصصة لكن يحمل على معنييه أو معانيه جميعا احتياطا عند الباقلاني كذا نقله عنه الرازى والذى فى تقريبه: انه لا يجوز حمله عليهما ولا على احدهما اما المشترك المقترن بالبيان والمجاز فخارجان عن المجمل على الاطلاق كما صرح به العضد ومثل ابن الحاجب الفعل المجمل بقيامه صلى الله عليه وسلم تاركا التشهد الاول يحتمل العمد فيكون غير واجب والسهو فلا يدل على عدم الوجوب، واعترض بأن ترك العود اليه يدل على الاول، واجيب بأن ترك العود اليه بيان لاجماله وهو من البيان بالفعل لان الترك كف النفس وهو فعل.

# وما به استأثر علم الخالق فليه اطلعق

ذا من قوله ذا تشابه مفعول اطلق ، يعنى : ان اللفظ اذا استأثر أى اختص الله تعالى بعلم معناه فلم يتضح لنا يسمى متشابها وتقسيم اللفظ الى محكم ومتشابه مأخوذ من قوله تعالى : « آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » فمنهم من جعل القسمة ثنائية ولعله اقتداء بظاهر الآية ، فاللفظ اما محكم ، واما متشابه ، وعليه فالمراد بالظاهر ما يشمل الظاهر بالقرائن وحينئذ فالمجمل ان قامت عليه قرينة فهو من المحكم والا فمن المتشابه ومنهم من يجعلها ثلاثية كصاحب المنار في أصول الحنفية فانه عد المجمل والمحكم والمتشابه من أقسام اللفظ وفسر شارحه وهو مؤلفه المجمل بما أدرك ببيان والمتشابه خلافه يعنى ما لم يدرك أصلا ، قلت وعليه فالمشترك المقترن ببيان من المجمل ما لم يدرك أصلا ، قلت وعليه فالمشترك المقترن ببيان من المجمل فالسلف ينزهونه عن ظاهرها ويفوضون علم معناها اليه تعالى ، والخلف فألسلف ينزهونه عن ظاهرها ويفوضون علم معناها اليه تعالى ، والخلف يؤولونها بناء على القول الثانى من أن الوقف على « فى العلم » .

وان يكن علم به من عبد في في العهد في العهد

يعنى: ان المتشابه اذا حصل العلم به لعبد ولى فذلك العلم ليس من طريق العهد أى المعرفة المعهودة التى هى الاكتسابية فلا يناف المتصاصه تعالى به على مذهب الجمهور من أن الوقف على قولسه تعالى: « الا الله » وعلى ان الوقف على « فى العلم » يعلمه الراسخون فى العلم بالاكتساب واستظره ابن الحاجب وصحصه النووى لان الخطاب بما لا يفهم بعيد ، فالضمير المجرور بالباء للمتشابه ويطلق المتشابه مرادا به ما تماثلت ابعاضه والقرآن بهذا المعنى كله متشابه قال تعالى: « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها » أى متشابسه الابعاض فى الاعجاز وصحة المعنى والدلالة ونحو ذلك وقول السبكى وقد يطلع عليه بعض اصفيائه يحتمل أن يكون المراد بالاطلاع انما وقد يطلع عليه بعض اصفيائه يحتمل أن يكون ماشيا على مذهب مو من جهة الكشف لا بطريق الاكتساب ويكون ماشيا على مذهب الجمهور من أن المتشابه ما استأثر الله تعالى به فلا يعلمه أحد من جهة الاكتساب والتعلم ويحتمل أنه يريد الاطلاع عليه بالتعليب عليه بالتعليب والاكتساب والتعلم ويحتمل أنه يريد الاطلاع عليه بالتعليب والاكتساب ويكون ماشيا على غير مذهب الجمهور.

وقد يجى الاجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان من فطن

فطن مثلث الطاء لكن الاولى فيه حينئذ الكسر أو الضم ، يعنى : ان اللفظ قد يكون واضح الدلالة من وجه مجملا من وجه آخر كقوله تعالى : « وآتو حقه يوم حصاده » ، فانه واضح فى الحق مجمل فسى مقداره لاحتماله النصف أو غيره والمأول متضح المعنى بالنسبة السى المعنى الراجح غير متضحة بالنسبة الى المعنى المرجوح هذا بالنظر الى ذاته وقد يحتف به من القرائن ما يصيره راجحا على المعنى المراجع أولا .

والنفى للصلاة والنكاح والشبه محكم لدى الصحاح

الشبه بكسر فسكون بمعنى الشبه بالتحريك وهو مجرور معطوف على الصلاة ومحكم خبر النفى ، يعنى : ان اللفظ النافى لذات الصلاة أو ذات النكاح أو شبههما محكم أى متضح المعنى لا اجمال فيه لدى

الكتب الصحيحة أي عند أهلها لتحقيقهم كحديث الصحيحين: « لا صلاة المن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » وكحديث « لا صلاة الا بطهور » وحديث « لا صلاة لجار المسجد » وكحديث صححه الترمذي وغيره « لا نكاح الا بولي » لدلالتها على نفى الصحة لانها المجاز الاقسرب لنفى الذات ولظهور لا صلاة لجار المسجد في الكمال صرفت تلك الامثلة عن الحقيقة لامتناعها لوجود الصلاة بلا فاتحة أو بلا طهور أو من جار المسجد في غيره أو النكاح حسا ووجه قرب نفى الصحة من نفى الذات ان ما انتفت صحته لا يعتد به كالمعدوم بخلاف ما انتفى كما له فقد يعتد به وقال الباقلاني ان الجميع مجمل لتردده بين نفى الصحة ونفى الكمال ولا مرجح لواحد منهما والمرجح عند الجمهور هو قرب نفى الصحة من نفى الذات .

والعكس فى جداره ويعفوا والقرء فى منع اجتماع فاقفوا

العكس مبتدأ خبره قوله في جداره ويعفوا والقرء بالضم والفتح معطوفان على جداره ، وقوله فاقفوا معناه اتبع القول بالعكس وهو الاجمال في الثلاثة يعنى ان الاجمال ثابت في حديث الصحيحين « لا يمنع احدكم جاره أن يضع خشبة في جداره » لتردد الضمير في جداره بين عوده الى الجار والى الاحد روى خشبة بالافراد منونا والاكثر على أنه بالجمع مضافا وعليه فالخاء والشين مضمومتان وعلى الافراد فهو بالتحريك لكن ان صح ما رواه احمد مرفوعا للجاران يضع خشبة على جدار غيره وان كره كان معينا للرجوع الى الاحد فلا اجمال ، وكذلك الاجمال ثابت في قوله تعالى : « أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح » لتردده بين الزوج والولى وقد حمله ملك على الولى ، والشافعي على الزوج ، لما قام عندهما على أن المراد أحد محملي اللفظ ولا يخرج اللفظ بذلك عن اتصافه بالاجمال وكذلك الاجمال ثابت في المشترك مثل القرء فى منع اجتماع وفى بمعنى عند أى عند منع الجمع بين معنييه ولا قرينة لوضع القرء للطهر والحيض وقد حمله ملك والسافعي وفاقسا لجماعة من الصحابة والتابعين على الطهر وحمله أبو حنيفة وفاقا لجماعة من الصحابة والتابعين على الحيض.

#### السبسان

بمعنى التبيين أى فعل المين بكسر التحتية المشددة والمبين بفتح الياء نقيض المجمل فهو المتضح الدلالة قاله العضد ، وللبيان معنيان آخران غير التبيين احدهما أنه يطلق على ما حصل به التبيين وهسو الدليل والثانى أنه يطلق على محل التبيين وهو المدلول وبالنظر السي المعانى الثلاثة اختلف تفسير العلماء له

#### تصيير مشكل من الجليي.

تصيير خبر مبتدأ محذوف وهو ضمير عائد الى البيان يعنى أن البيان بمعنى التبيين هو : اخراج شيء مشكل أى مجمل من قــول أو فعل من حال أشكاله وعدم فهم معناه الى حال اتضاح معناه وفهمه بنصب ما يدل عليه من حال أو مقال فالاتيان بالظاهر من غير سبق أشكال لا يسمى بيانا اصطلاحا وان كان يسماه لغة فهذا الظاهر لا مجمل ولا مبين فثبتت الواسطة بينهما وهو التحقيق ، قال فى الآيات البينات ولا أشكال فى اثبات الواسطة فانها أمر اصلاحى لا مشاحة فيه .

وهــو واجب علــى النبــى اذا أريــد فـهـمـــه ..

يعنى: ان بيان المشكل واجب على النبى صلى الله عليه وسلم بناء على عدم جواز التكليف بالحمل لكن انما يجب اذا أريد أى طلب من شخص فهمه المشكل ليعمل به كأحكام الصلاة أو ليفتى به كأحكام الحيض فى جانب الرجال اذا كانوا مع نساء لا يتأتى منهن العلم بما كلفن به من الدليل والا وجب عليهن العلم بتحصيل ما كلفن به لانهن حينئذ كالرجال فى ذلك.

تنبيه: أعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم واجب عليه بيان المباح والمندوب كما يجب عليه بيان الواجب لوجوب تبليغ الجميع.

#### من الدليل مطلقا يجلوا العما

يعنى: أن البيان يكون بكل ما يجلوا العمى أى الخلفاء والاشكال من الدليل مطلقا أى سواء كان عقليا أو حسيا أو شرعيا أو عرفيا أو قرينة مقال أو فعلا يشعر بالبيان .

مثال البيان بالدليل العقلى قوله تعالى: « خالق كل شيء » بين العقل استحالة تعلق هذا النص بذاته تعالى وصفاته ومثاله بالحسى قوله تعالى: « تدمر كل شيء » بين الحس ان السماوات والارض ونحوهما مما هو مشاهد انها لم تدمره وهذان المثالان من البيان بالظاهر من غير سبق أشكال .

ومثاله بالقول قوله عليه السلام: « فيما سقت السماء العشر » بين قوله تعالى: « وآتوا حقه يوم حصاده » ومثاله بالفعل بيانه عليه الصلاة والسلام: « ولله على الناس حج البيت » فحجه عليه الصلاة والسلام وبيان جبريل للنبى صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة بأن صلى به . ومثاله بالقرائن كما فى أدلة وجوب الصلاة ونحوها فلنان الصحابة علموا معانيها بالقرائن ، والقرائن منها حال وهى داخلة فى الافعال ، ومنها قرينة فقال وهى داخلة فى القول .

وبين القاصر من حيث السند والدلالة بالجر بناء على جواز اضافة حيث المفرد ، يعنى أنه يجوز تبيين القاصر من جهة السند ما هو أقوى منه من جهته فيبين معلوم المتن كالمتواثر بمضنونه كالخبر الاحاد كبيان الامر بالزكاة الوارد فى القرآن بخبر الاحاد اعنى قوله « فيما سقت الماء العشر » الحديث وكذا يبين الاضعف دلالة ما هو أقوى منه دلالة كبيان المنطوق بالمفهوم قال حلولو انه لا يشترط فى المبين بكسر الياء أن يكون اقوى دلالة أو سندا من المبين بالفتح اما معلوم الدلالة فلا يتصور بيانه بمضنونها لان معلومها لاخفاء فيه ليحتاج للبيان بل هو أوضح من المظنون قاله فى الآيات البينات ، قال الكورانى ان المبين ان كان عاما أو مطلقا فيشترط أن يكون بيانه أقوى لانه يرفع العمصوم

الظاهر والاطلاق وشرط الرافع أن يكون أقوى واما المجمل فلا يشترط أن يكون بيانه أقوى بل يحصل بادنى دلالة لان المجمل لما كان محتملا للمعنيين على السواء فاذا انضم الى أحد الاحتمالين ادنى مرجح كفاه هقلت هذا حسن الا أنه فرض الكلام فى أعم من بيان المجمل مع أن الكلام انما هو فيه وما ذكر من بيان القاصر الاقوى هو المعتمد ومذهب الجمهور ، وقيل يجب أن يكون أقوى دلالة أو سندا وهو اختيار ابسن الحساحسية

وأوجبن عند بعض علما الخفاء عما

يعنى: ان القاضى نقل عن بعضهم وهم العراقيون ان المبين بالفتح اذا عم وجوبه سائر المكلفين كالصلاة يجب أن يكون بيانه معلوما أى مقطوعا به بالتواتر والا قبل فى بيانه خبر الاحاد وقال الآمدى لابد أن يكون المخصص أو المقيد أقوى من دلالة العموم على صورة التخصيص ومن دلالة المطلق على صورة التقييد كما تقدم فى كلم الكورانيين أن

والقول والفعل اذا توافقا فانم البيان للذي قد سبقا

بفتح باء سبق يعنى: أنه اذا ورد بعد المجمل قول وفعل كل منهما صالح للبيان فان اتفقا أى لم يزد أحدهما على الآخر كما لو طاف بعد نزول قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت » طوافا واحدا وأمر بطواف واحد فالمتقدم منهما هو البيان لحصوله به والنانى تأكيد له .

وان يزد فعل فالقول انتسب والفعل يقتضى بلا قيد طلب

بفتح سين انتسب والفعل مبتدأ خبره جملة يقتضى وطلبا مفعوله وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ، تكلم في البيت وفيما بعده على

مفهوم قوله اذا توافقا يعنى اذ زاد على مقتضى القول كما لو أمر بعد نزول آية الحج بطواف واحد وطاف طوافين فالبيان منسوب للقول والفعل الزائد يقتضى طلبا أى وجوبا أو ندبا فى حقه صلى الله عليه وسلم دون أمته حال كون ذلك الفعل غير مقيد بتقدم أو تأخر أى سواء تقدم الفعل على القول أو تأخر جمعا بين الدليلين

تنبيه: ظاهر عبارة بعضهم أى الاول من الطوافين ليس بيانا ولا مؤكدا له بل أتى به لمحض الامثتال ، ويحتمل أنه مؤكد له وهو ظاهر فى تأخره قاله فى الآيات البينات .

والقول في العكس هو المبين وفعله التخفيف فيه بين

يعنى: ان القول اذ زاد على الفعل كأن طاف طوافا وأمر باثنين كان هو البيان والفعل الناقص تخفيف فى حقه صلى الله عليه وسلم تأخر الفعل أو تقدم .

تأخر البيان عن وقت العمل وقوعه عند المجيز ما حمل

يعنى: ان تأخير البيان لمجمل أو ظاهر لم يرد ظاهره عن وقت الفعل أى الزمان الذى وقته الشارع لفعل ذلك الفعل الى حد لا يبقى بعد البيان من الوقت ما يسع الفعل مع ما يتوقف عليه غير واقع عند من اجازه بناء على جواز التكليف بالمحال وابن العربى بنى جوازه على أنه من اسقاط الحكم فى حق المكلف ، قال فى الآيات البينات لا يقال بل وقع كما فى صبح ليلة الاسراء لانا نقول صبح ليلة الاسراء لم يجب اطلاقا لان وجوبها كان مشروطا بالبيان قبل فوات وقتها ولم نبين له صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يفعلها اداء ولا قضاء ، واما لان الوجوب انما كان لظهر ذلك اليوم فما بعده دون ما قبله ومن هنا يعلم أن الكلام فى غير الوجوب المعلق على البيان أما هو فلا يتصور فيه تأخير البيان فى غير الوجوب المعلق ه. ثم قال ينبغى أن يراد بالفعل ما يشمل فعل اللسان عن وقت الفعل ه. ثم قال ينبغى أن يراد بالفعل ما يشمل فعل اللسان

وهو القول وفعل القلب كالاعتقاد لظهور أنه قد يكلف بذلك في وقت معين ه

تأخير للاحتياج واقع ..

يعنى: ان تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الاحتياج الى العمل به وهو المعبر عنه بوقت الفعل واقع عند الجمهور سواء كالمبين بالفتح ظاهر كعام يبين تخصيصه ومعلق يبين تقييده ودال على حكم يبين نسخه أم لا ، وهو المجمل ، كمشترك بين أحد معنيه أو معانيه ، وكمتواطىء يبين أحد ما صدقاته مثلا .

اعلم ان المتواطىء اعم مطلقا من المطلق لانه يدل على الماهية بلا قيد كالمطلق وعلى الفرد المنتشر كالنكرة بناء على تغاير المطلبة والنكرة فجعل المطلق من المجمل الذى له ظاهر مسلم وجعل المتواطىء من المجمل الذى ليس له ظاهر تبع فيه السبكى والمحلى المحسول وتعقبه الاصبهاني في شرحه بأن المتواطىء له ظاهر وهو القسدر المشترك وفرق بأن جعل المطلق مما له ظاهر انما هو بالنسبة للقدر المشترك ولو في ضمن الافراد من غير تعيين وعدم ظهور المتواطىء الذى من افراده المطلق انما هو بالنسبة للقدر المتواطىء الذى المشترك فكالمطلق انما هو بالنسبة للافراد المعينة اما بالنسبة للقدر المتواطىء المسترك فكالمطلق .

### .. وبعضنا هـ و لـذاك مانـع

الاشارة الى تأخير البيان للحاجة يعنى أن بعض المالكية مانع ذلك وفاقا للحنفية والمعتزلة وبعض الشافعية لاخلاله بفهم المراد عند الخطاب والمراد بالاخلال فهم غير المراد فيما له ظاهر وعدم فهم المراد فيما لا ظاهر له هذا فى غير النسخ وأما فيه ففهم دوام الحكم ، وقال الجمهور: ان لله تعالى ان يفعل فى ملكه ما يشاء ، ودليل الوقوع قوله فى قصة بقرة بنى اسرائل « انها بقرة لا فارض ولا بكر » شم قال: « انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقى الحرث ، مسلمة لاشية فيها » ، بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقى الحرث ، مسلمة لاشية فيها » ،

وفيه تأخير بعض البيان عن بعض ، فالبقرة مطلقة ثم بين تقييدها بما في أجوبة اسئلتهم ، ومنع العضد كونها بقرة معينة بل هي بقرة ما فلا تحتاج الى بيان فيتأخر بدليل : « يأمركم ان تذبحوا بقرة » وهو ظاهر في بقرة غير معينة فيحمل عليها ، وبدليل قول ابن عباس وهو رئيس المفسرين لو ذبحوا أي بقرة أجزأتهم ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ه المراد منه وعورض بأنها لو لم تكن معينة لكان ايجاب المعينة بعد ايجاب المطلقة نسخا للايجاب الاول ، وأهل العلم لم يجعلوا ذلك من قبيل النسخ ، ومن أدلة الوقوع قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه الصلاة والسلام : « اني أرى في المنام » . . الخيا أي أني أمرت بذبحك وهذا حكم ظاهر الدوام ثم بين نسخه بقوله : « وفديناه بذبح عظيم » أي بدلالته على النسخ لا أنه الناسخ .

## وقيل بالمنع بما كالمطلق ...

الباء من قوله بما ظرفية القولان الاولان مطلقان فعند الجمهور يجوز تأخير البيان الى وقت الفعل فيما له ظاهر أم لا ، تقدم البيان الاجمالى كأن يقول هذا العام مخصوص وهذا المطلق ، مقيد وهذا الحكم منسوخ أم لم يتقدم تأخر بعض البيان عن بعض أم لا والقول الثانى قانع فى جميع الاحوال ، وقال أبو الحسين البصرى من المعتزلة : يمتنع ان لم يتقدم البيان الاجمالى فيما له ظاهر وهذا مبنى عليمتنع ان لم يتقدم البيان الاجمالى فيما له ظاهر وهذا مبنى عليما التحسين والتقبيح العقليين وذلك باطل عندنا وأبو الحسين يقول الجهل البسيط لا يخلو البشر عنه استحالة الاحاطة عليه والجهل المركب أعظم ففسره لتركيبه من جهلين مع امكان السلامة منه فيجوز على الله تعالى ايقاع عبده فى البسيط لخفته وعدم امكان السلامة منه دون المركب لفرط قبحه مع امكان السلامة منه فما لا ظاهر له اذا تأخر بيانه الى الحاجة انما يوقع العبد فى الجهل البسيط وهو جهل مسراد الله تعالى به وما له ظاهر كالعموم المراد به الخصوص فمتى تأخر باعتقد السامع أن مراد الله به ظاهره وليس مرادا فجهل وجهل انه جهل هاعتقد السامع أن مراد الله به ظاهره وليس مرادا فجهل وجهل انه جهل هاختصار قوله وقيل بالمنع الخيدين ظاهر فيمتنع تأخيره الى وقست الفقهاء فرقوا بين أن يكون للمبين ظاهر فيمتنع تأخيره الى وقست المفاه، فيجوز لايقاعه المخاطب فسي

فهم غير المراد بخلافه فى المجمل قال المحشى يقال عليه يندفع هذا المحذور باقتران البيان الاجمالى بالخطاب فلا يمتنع حينئذ تاخير البيان التفصيلى ه. وهذا الكلام من المحشى واقع على سبيل الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج.

## ثم بعكسه لدى البعض انطلق.

هذا قول آخر مفصل على عكس التفصيل السابق حكاه الابيارى في شرح البرهان وهو أنه يجوز تأخير البيان الى وقت الفعل فيما له ظاهر ولا يجوز فيما لا ظاهر له وعلله بأن للعام فائدة في الجملة بخلاف المجملل .

تنبيسه: اطلاقهم البيان على التخصيص والتقييد ونحوهما اما أن تقول سموه بيانا جريا على اللغة أو نقول هو اصطلاح لبعضهم كما يشير اليه كلام بعض حواشى المحلى ولا مشاحة فى الاصطلاح نعم صرح القرافى فى التنقيح بأن ذلك يسمى بيانا حيث قال المبين امبنفسه كالنصوص والظواهر الخ وقال فى موضع آخر فالمبين هو اللفظ الدال على معنى اما بالاصالة واما بعد البيان فالظاهر أن هذا التعبير جار منه على الاصطلاح.

## وجائز تأخير تبليغ له .

الضمير المجرور عائد على وقت العمل ، يعنى : أنه يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم تأخير تبليغ ما يوحى اليه الى وقت الاحتجاج للعمل به ولا فرق بين القرآن وغيره ، وقيل لا يجوز لقوله تعالسى « بلغ ما أنزل اليك من ربك » بناء على أن الامر للفور لان وجوب التبليغ معلوم بالعقل ضرورة فلا فائدة للامر به الا الفور ، وأجاب الجمهور بأن فائدته تأييد العقل بالنقل قلت : وبانا لا نسلم علم وجوب التبليغ بالعقل لان ذلك مبنى على أن العقل يحسن ويقبح وهو ضعيف وانما أجاز المالكية وجمهور غيرهم تأخير التبليغ لانتفاء المحذور السابق فيه وهو الاخلال بفهم المراد منه عند الخطاب والمراد تأخير

تبليغ الاصل لا البيان فقد تقدم وكلام ابن الحاجب والامام الرازى والآمدى يقتضى المنع فى القرآن قطعا أى بلا خلاف لانه متعبسد بتلاوته ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم تبليغه بخلاف غيره لما علم أنه كان يسأل عن الحكم فيجيب تارة مما عنده ويقف تارة حتى ينزل الوحى فقد كان ما يجيب به حاصلا عنده قبل السؤال واخر تبليغه الى السؤال ابحث فيه باحتمال أن تكون الاجابة عن اجتهاد فلا يدل وأجيب بأن الاجتهاد يحتاج لزمن عقب السؤال ، يقع فيه مع أنه كان يجيب فورا قبل مضى ذلك الزمن بل متصلا بالسؤال كما هو معلوم ولو فى البعض قاله فى الآيات البينات .

## ودرء ما يخشى أبى تعجيله

درء بفتح الدال مبتدأ خبره جملة أبى تعجيله ويخشى مبني للمفعول ، يعنى أنه قد يمنع تعجيل التبليغ ويجب تأخيره الى وقيت الحاجة درء اى دفعا لمفسدة حاصلة فى تعجيله فلو أمر صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة بعد سنة من الهجرة وجب تأخير تبليغ ذلك للناس لئلا يستعد العدو اذا علم ويعظم الفساد ولذلك اما أراد عليه الصلاة والسلام قتالهم قطع الاخبار عنهم حتى دهمهم وكان ذلك أيسر لقتالهم وقهرهيم .

# ونسبة الجهال لذى وجود بما يخصص من الموجود

نسبة مبتدأ خبره من الموجود أى الواقع ولذى وجود متعلسة بنسبة ، وبما متعلق بالجهل ويخصص بكسر الصاد ، يعنى ان المختار عند القائلين بمنع تأخير البيان الى وقت الحاجة جواز وقوع أن يسمع المكلف الموجود عند وجود مخصص العام ولا يعلم بذات المخصص بكسر الصاد أولا بوصف أنه مخصص مع علمه بذاته وعدم علم المكلف بالمخصص شامل لما اذا علم بعض المكلفين به ولم يعلمه البعض الاخر الا أنه تمكن من العلم فهو بمنزلة العالم لتقصيره وشامل لما اذا لم يبلغ احدا من المكلفين لكنهم لما تمكنوا من المكلفين المخصص يبلغ احدا من المكلفين لكنهم لما تمكنوا من البحث كانوا لتقصيرهم

بمنزلة من بلغه قاله في الآيات البينات , والمقيد والمبين بالكسر فيهما كالمخصص فى جواز وقوع ما ذكر وخرج بالموجود من ليس موجودا من المكلفين حالة ورود المخصص فانه لا يشترط علمه به اتفاقا ومقابل المختار ، يقول : لا يجوز ذلك في المخصص والمقيد والمبين السمعيات لما فيه من تأخير الاعلام بالبيان ، وأجيب بأن المحذور تأخير البيان وهو منتف هنا قال شهاب الدين عميرة لانه بينه لبعض المكلفين ه أى لان أكثر أحكام الشرع كانت كذلك فانه صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كل أحد بل بلغ البعض واكتفى بتمكن الباقى بقوله عليه السلام ليبلغ الشاهد الغائب وكذا رسله المبعوثون الى النواحى لتبليغ الاحكام ولم يبلغوا كل فرد بل أبلغوا البعض واكتفوا بتمكن الباقى ، ومحل الخلاف هو أن يمضى زمن يمكن فيه البحث عن المخصص ، امـــا المخصص العقلى فجائزان لا يعلم المكلف ذاته أو يعلمها ولا يعلم أنه مخصص لذلك العام وجعل اللقانى الخلاف المذكور غير مختص بالمانعين تأخير البيان الى ومُّت الحاجة بلُّ وكذلك عند المجيزين ابطله في الآيات البينات ودليل الجواز والوقوع ان بعض الصحابة لم يسمع المخصص السمعى الا بعد حين كفاطمة رضى الله تعالى عنها طلبت ميراثها منه صلى الله عليه وسلم لعموم قوله تعالى يوصيكم الله فى أولادكم فاحتج عليها أبو بكر رضى الله تعالى عنه بقوله عليه السلام لا نورث ما تركناه صدقية

#### النسخ

يكون لغة بمغنى الرفع والازالة ومنه نسخت الشمس الظلف ونسخت الريح آثار القوم وبمعنى النقل والتحويل ومنه تناسخ المواريث وتناسخ الارواح وقيل حقيقة فى الرفع مجاز فى النقل واصطلاحا هو ما أشار له بقوله:

# رفع لحكم أو بيان الـزمــن بمحكم القرآن أو بالسنــن

رفع خبر مبتدأ محذوف أى هو رفع وبيان معطوف على الخبر، والسنن جمع سنة بالضم ، يعنى : ان النسخ قال القاضى أبو بكر الباقلاني منا : انه رفع الحكم الثابت بطريان الحكم اللاحق المضاد له مع تراخيه عنه لأن الله تعالى شرع الحكم السابق دائما على خلقه الى قيام الساعة والحكم الثاني الناسخ اقتضى عدم دوام الحكم الاول فعدم المحكم الاول مضاف الى وجود الحكم الثاني ، واحترز بقوله مع تراخيه عما لو قال افعلوا لا تفعلوا مثلا فليس بنسخ مع أنه لا يكون فى كلام الشارع التهافت واختار بعضهم هذا القول لشموله النسخ قبل التمكن من الفعل الذي هو جائز على الصحيح وذهب جمهور الفقهاء وغيرهم الى أن النسخ بيان لانتهاء زمان الحكم السابق بالخطاب الثانى لا رافع لحكم الخطاب بل الخطاب الاول انتهى بذاته وخلف بدلـــه الخطاب الثاني لان الله تعالى شرع الحكم الى وقت ورود الناسخ ، فالخطاب الاول يدل بظهوره على الدوام فلما ورد الناسخ تبين عدم الدوام فعدم الحكم الاول ليس مضافا أوجود الحكم الثاني لانه كان مغييا الى غاية معلومة لله تعالى غير معلومة عندنا وانما نعلمها نحن بورود الحكم المتأخر المضاد للحكم الاول فيرجع النسخ في هذا المذهب الى التخصيص في الازمان وهذا الخلاف هو فرع اختلافهم في أن زوال الاعراض بالذات أو بالضد فمن قال ببقائها قال انما ينودم الضد

المتقدم بطريان الطارى ولولاه لبقى ، ومن لم يقل بالبقاء قال: ينعدم بنفسه ثم يحدث الضد الطارى قال فى الآيات البينات: ونظيره الخلاف فى الحدث هل الوضوء ينتقض به أو ينتهى بنفسه وجه شمول القول الاول للنسخ قبل التمكن دون الثانى هو أن القاضى والغزالى قالا انه يجوز النسخ قبل حضور وقت العمل به وذلك يمنع كون النسخ عبارة عن انتهاء مدة العبادة لان بيان انتهاء مدة العبادة انما يكون بعد حصول المدة فقبل حصولها يستحيل بيان انتهائها ه ...

فان قيل: يتصور النسخ قبل التمكين على القول الثانى ايضا بأن يقع النسخ بعد دخول الوقت قبل مضى زمن يمكن فيه الفعل فالجواب كما فى الآيات البينات أنه على تسليم صدقه بذلك يبقى النسخ قبل دخول الوقت ، فكونه رفعا أعم مطلقا من كونه بيانا لانتهاء أمد الحكم كما رأيت وهو التحقيق خلاف ما ذهب اليه بعضهم من أن التعريفين متلازمان لانه اذا رفع تعلق الحكم فقد بين انتهاؤه واذا ببين انتهاؤه فقد رفع تعلقه .

قوله بمحكم القرآن الخ المراد بالحكم المتضح المعنى فخرجت الاباحة الاصلية كشربهم الخمر فى صدر الاسلام قبل أن يرد فى اباحتها نص من تقرير أو غيره كما تقدم فى قولنا : وما من البراءة الاصليبة الخ ، وخرج الرفع بالموت والجنون والعفلة ولا نسخ بالعقل وقول الامام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول أى فيه دخل بفتح فسكون وبالتحريك أى عيب حيث جعل رفع وجوب العسل بالعقل لسقوط محله نسخا فان قيل : ان تفسير النسخ برفع الحكم لا يشمل نسخ بعض القرآن ، تلاوة لا حكما اذ ليس رفعا لحكم فلا يكون جامعا فالجواب كما فى حواشى العضد للسعد ومثله فى الآيات البينات ان النسخ تلاوة فقط معناه نسخ حرفة قراءته على الجنب ومسه على المحدث ونحو فقط معناه نسخ حرفة قراءته على الجنب ومسه على المحدث ونحو فان قيل : ينافى ذلك قولهم نسخ تلاوة لا حكما أجيب بأن لا منافاة لان مرادهم بالحكم المنفى حكم خاص وهو مدلول اللفظ لا مطلقا والمراد مولهم رفع الحكم رفع تعلقه بالفعل لا رفعه فى نفسه لان الخطاب قديم فصلا يرتفسه

( فلم يكن بالعقل . . )

يعنى ان النسخ لا يكون بالعقل كما تقدم فى شرح البيت قبل

أو مجرد \* الاجماع بل ينمى الى المستند .

يعنى ان الاجماع لا ينسخ به لانه انما ينعقد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم اذ فى حياته الحجة فى قوله دونهم ولا نسخ بعد وفاته لكن ينسب النسخ الى مستند الاجماع بفتح النون فالدليل الذى استند الاجماع اليه فى مخالفتهم النص هو الناسخ ، وكما ان الاجماع لا ينسخ به كذلك لا ينسخه هو غيره وكما لا ينسخ الكتاب والسنسة بالاجماع كذلك لا يخصصان به ولا يقيدان فمعنى قولهم يجوز تخصيص بلاجماع كذلك لا يخصصان به ولا يقيدان فمعنى قولهم يجوز تخصيص الكتاب والسنة بالاجماع انهم يجمعون على تخصيص العام بدليل تخر فالمخصص فى الحقيقة هو سند الاجماع ثم يلزم من بعدهسم متابعتهم وان جهلوا المخصص فالمراد اجماع على التخصيص لا تخصيص بالاجماع ه. من الآيات البينات ملخص .

ومنع نسخ النص بالقياس هـو الذي ارتضاه جـل الناس

يعنى: ان نسخ النص بالقياس لا يجوز شرعا عند الاكتر واختاره القاضى والباجى وهو مذهب الشافعى حذرا من تقديمه على النص الذى هو أصل له فى الجملة ، ومقابل قول الجمهور ثلاثة اقوال ، أحدها انه يجوز شرعا مطلقا لاسناده الى النص الدال على علية العلة مع حكم الاصل فكان ذلك النص هو الناسخ كما لو ورد نص باباحة التفاصل فى الارز ثم ورد نص آخر بتحريم التفاضل فى البر ، فالقياس يمنع التفاضل فى الارز لوجود الطعم فيه الذى هو علة الربا عند الشافعية وهذا القول صححه السبكى لكنه خلاف ما عليه جمهور أصحابهم من المنع مطلقا منهم الصيرفى والكيا وابن الصباغ وسلم الرازى وأبو منصور البغدادى وابن السمعانى فانهم قالوا ان القياس الرازى وأبو منصور البغدادى وابن السمعانى فانهم قالوا ان القياس

لا ينسخ به نص ولا اجماع ولم يقل مجيز بنسخ النص بالنص فلل القياس مثل ما قالوا فى الاجماع لان مستند الاجماع صدر من الشارع قبل اتفاق المجتهدين وبمجرد صدوره عند تحقق النسخ وان تأخر اطلاعنا عليه فلذلك قالوا ان الاجماع لا ينسخ به بخلاف القياس فان مستنده الذى هو دليل أصله لم يدل على نقيص حكم النص المسوخ ولا رفعه وانما الدال على ذلك الحاق ذلك الفرع الذى هو محل الحكم النسوخ بذلك الاصل فى حكمه فمع قطع النظر عن ذلك الالحاق الذى هو القياس لا يثبت نقيض حكم النص المنسوخ ولا يتحقق رفعه ولهذا ما القياس لا يثبت نقيض حكم النص المنسوخ ولا يتحقق رفعه ولهذا قالوا: ان نفس القياس ناسخ قاله فى الآيات البينات الثانى يجوز ان كان القياس جليا ومنه المساوى بخلاف الجنس لضعفه .

الثالث يجوز ان كان القياس فى زمنه صلى الله عليه وسلم والعلة منصوصة بخلاف ما علته مستنبطة لضعفه وما وجد بعد زمنه لانتفاء النسخ حينئد.

ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد .

يعنى: انه قد وقع فى الشرع نسخ بعض الذكر آى القرآن تلاوة وحكما احدهما فقط وقيل: لا يجوز نسخ بعضه شرعا ككله

الجمع على منع نسخ تلاوته أو أحكامه شرعا وهو جائز عقلا وحكم نسخ جميع السنة كحكم نسخ جميع القرآن ، مثال نسسخ التلاوة والحكم ما روى مسلم عن عائشة رضى الله تعالى عنها كان فيما مزل أى من القرآن عشر رضعات معلومات أى يحرمن فنسخن تلاوة وحكما بخمس معلومات ثم نسخت الخمس تلاوة وحكما عند مالك وتلاوة فقط عند الشافعى ، ومثال منسوخ التلاوة فقط الشيخ والشيخة الذا زنيا فارجموهما البتة والمراد بالشيخ والشيخة المحصنان لامره صلى الله عليه وسلم برجم المحصنين وست وستون آية ناسخ ومنسوخ والمراد بنسخ الحكم نسخ العمل به واختلف فى منسوخ التلاوة ، فقال المن الحاجب الاشبه جواز حمل المحدث له وقال الامدى من الحنابلة الا ثبه المنسع المنسع .

#### والنسخ بالنص لنص معتمد .

أى قوى مشهور جوازا أو وقوعا على تفصيل يأتى ، اما نسخ القرآن بالقرآن فالصحيح جوازه ووقوعه كنسخ الاعتداد بالحسول بأربعة أشهر وعشر واما نسخ السنة متواترة أو آحادا بالسنة المتواترة أو نسخ الاحاد بالاحاد فجائز اتفاقا أو عند الاكثر وقال الاسنوى: اختلفوا في وقوعه على مذهبين وممن ذكر الاتفاق على جوازه الامدى في الاحكام ومنتهى السؤال وعبارة السبكي وابن الحاجب توهم ان الخلاف في الجواز ويدل له ان القاضى حكى عن بعضهم أنه منعه عقلا ولا فرق في هذا كله بين القرآن والسنة المتواترة والخلاف في وقوع نسخ المتواترة بالآحاد يدل بالاولى على وقوعه بالمتواترة لمثلها أو للآحاد واما نسخ القرآن للسنة متواترة أم لا فجائز وواقع على الصحيح ودليل الجواز قوله تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » وأن خص من عمومه ما نسخ أو بين بغير القرآن ، ويجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة على الصحيح ومذهب الجمهور وقوعه ووجه منع نسخ المتواترة بالآحاد أن المتواتر مقطوع به والآحاد مظنون والنسخ ابطال وشرط المبطل أن يكون مساويا أو أقوى بخلاف الرفع فانه يحصل لادنى دافع واجيب بوجهين: الاول ان محل النسخ الحكم ودلالة القرآن عليه ظنية ، والثاني تضعيف القول بأن المبطل لآبد أن يكون أقوى أو مساويا بأوجه منها ما ذكره القاضى فى مختصر التقريب بأنا نقول وجــوب العمل بخبر الواحد مقطوع فما يضرنا التردد في أصل الحديث مع أنا نعلم قطعا وجوب العمل به ومنها أنا لا نسلم ان المقطوع لا يدفـــع بالمظنون لان انتفاء الاحكام قبل ورود الشرع مقطوع به عندنا وثبوت الحظر أو الاباحة مقطوع به عند آخرين ثم اذا نقل خبر عنه صلى الله عليه وسلم يثبت العمل به ويرتفع ما تقرر قبل ورود الشرع ذكره القاضى أيضك

فولنا ودلالة القرآن عليه ظنية فان قيل يؤخذ منه منع نسخ التلاوة بالآحاد لان نسخها يتضمن اسقاط قرآنيتها وهى ثابتة قطعا فلا تنسخ بالآحاد فالجواب منع ذلك كما فى الآيات البينات بأن الثابت بالقطع هو أصل قرآنيتها لا دوامها الذي ينسخ بالآحاد على "قدير القول به هو الثاني دون الاول .

# والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب

يعنى أن نسخ القرآن بخبر الآحاد وان كان جائزا فليس بواقع على الصواب أى الصحيح وهذا مستثنى مما دل عليه البيت قبله قال السبكى: والحق لم يقع الا بالمتواترة بخلاف نسخ القـــر آن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة فانه جائز وواقع عند الجمهور وقيل وقع نسخ المتواترة بالآحاد كنسخ حديث ( لا وصية لوارث ) لقوله تعالى : « كتب عليهم اذا حضر أحدكم الموت » الى « ولاقربين » وكنسخ نهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذى ناب من السباع لقوله: « قل لا أجد فيما أوحى الى » الآية وكنسخ حديث ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) لقوله تعالى : (واحل لكم ما وراء ذلكم واحتج أيضا القائلون بالوقوع بأنه يخصص فينسخ وأجاب النافون للوقوع بعدم تسليم كون ذلك ونحوه غير متواتر للمجتهدين الحاكمين بالنسخ لقرابتهم من زمان النبي صلى الله عليه وسلم قلت : وذلك لا يكفى بالنسبة الى أهل الاعصار المتأخرة بكثير اذ التواتر يشترط في كل الطبقات كما هو معلوم الا ان يقال المدار هنا في التواتر وغيره على زمانه عليه السلام . وممن قال بالوقوع الباجي منا وعليه مشى القرافي فى التنقيح وأهل الظاهر والغزالي .

(وينسخ الخف بما له ثقل) الخف بكسر الخاء المعجمة بمعنى الخفيف وثقل بكسر ففتح يعنى أنه يجوز نسخ الخفيف من الاحكام ببدل اثقل منه وقال بعض المعتزلة لا يجوز اذ لا مصلحة فى الانتقال من سهل الى عسر واجبت بأنه ان سلم رعاية المصلحة فى مشروعية الاحكام فلا يسلم عدم المصلحة فى ذلك لان من فوائده كثرة الثواب وقد تكون له فائدة فى علمه تعالى كما يسقمهم بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة لا كنا لا نسلم رعاية المصلحة الا تفضلا لا وجوبا وقد وقع بعد القوة لا كنا لا نسلم رعاية المصلحة الا تفضلا لا وجوبا وقد وقع كنسخ التخيير بين صوم رمضان والفدية بتعيين الصوم ومن النسخ

بالاثقل نسخ الحبس فى البيوت بالجلد والرجم ووافق الظاهرية بعض المعتزلة فى المنع محتجين بقوله تعالى : « نات بخير منها أو مثلها » وبقوله « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » وأجيب عن الاول بأن الاثقل قد يكون أفضل بكثرة الثواب واصلاحه لاخلاقه ومعاده ومعاشه وعن الثانى بحمله على اليسر فى الاخرة ولا خلاف فى جواز النسخ بالاخف والمساوى .

#### ( وقد يجيء عاريا من البدل )

يعنى ان النسخ يجوز بلا بدل أصلا عند الجمهور خلافا لبعض المعتزلة في الجواز وللشافعي في الوقوع . حجة المعتزلة عدم المصلحة فيه وأجيب بأنها الراحة من التكليف مثال وقوعه نسخ وجوب تقديم الصدقة على مناجاة الرسول اذ لا بدل لوجوبه فيرجع الامر الى ما كان قبله مما دل عليه الدليل العام من تحريم الفعل ان كان مضرة واباحته ان كان منفعة وأجيب من جهة المانع بعدم تسليم أنه لا بدل الوجوب بل بدله الجواز الصادق هنا بالاباحة والاستحباب فالتائل بالوقوع معترف بأن الامر في نسخ الوجوب يرجع الى مقتضى الدليل العام وان ذلك المقتضى ليس من البدل المراد هنا والا كان مناقضا لقولم بالوقوع . والشافعي القائل ان النسخ لا يقع الا ببدل لا يكفي عنده ما هو مقتضى الدليل العام بل لا بد عنده أن يكون البدل مستفادا من النسخ نصا أو اقتضاء وآية : « اذا ناجيتم الرسول » من قبيل الاقتضاء فان قضية رفع الوجوب بقاء الجواز أي عدم الحرج الصادق بالاباحة والاستحباب بخلاف ما دل عليه الدليل العام فليس مفادا من النسخ لا نصا ولا اقتضاء بل هو أمر منفصل عنه البتة قاله في الآيات البنيات

حاصله أن النسخ لم يعد البدل نصا أو اقتضاء كما تقرر يكون محل الخلاف حتى يكون ممتنعا عند المعتزلة وان ثبت حكم آخر بمقتضى الدليل العام لكن ما نقل السبكى فى شرح المنهاج عن القاضى حيث قال واستدل القاضى فى مختصر التقريب على تجويز نسخ الشىء لا الى بدل بأنا نجوز ارتفاع التكليف عن المخاطبين جملة علان نجوز

المعتزلة لا يجوزون ارتفاع التكليف فلهذا خالفون فى ذلك وهسلم المعتزلة لا يجوزون ارتفاع التكليف فلهذا خالفونا فى المسألة فهذا مثار الخلاف فى هذه المسألة ه قد يقتضى خلاف ذلك لانه حيث ثبث حكم بمقتضى الدليل العام لم يلزم ارتفاع التكليف قاله فى الآيات البينات ، ومن حجج المانعين قوله تعالى « ما ننسخ من آية أو ننسهانات بخير منها أو مثلها » وأجيب بأن الجواب لا يجب أن يكون ممكنا فضلا عن أن يكون واقعا نحو ان كان الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان .

والنسخ من قبل وقوع الفعل جاء وقوعا في صحيح النقل

النسخ مبتدأ ، وجملة جاء وقوعا خبره ، ووقوعا تمييز محول عـن الفاعـــل .

منهم من يعبر عن هذه المسألة بنسخ الفعل قبل التمكن منه ومنهم من يعبر بالنسخ قبل الفعل ومنهم من يقول قبل وقت الفعل أو قبل مجىء وقته يعنى أنه يجوز على الصحيح نسخ الفعل قبل التمكن منه بأن أمر به فورا فنسخ قبل الشروع فيه أو غيره علي التراخى ولم يدخل وقته أو دخل ولم يخص منه زمن يسع الفعـــل أو كان الفعل يتكرر مرارا ففعل ثم نسخ كنسخ القبلة وفاقا للمعتزلة فى هذه الاخيرة لحصول مصلحة الفعل بتلك المرات الواقعة في الازمنة الماضية ومنعوا الثلاث قبلها لعدم حصول المصلحة قال القرافى وأما بعد الشروع وقبل الكمال فلم أر فيه نقلا ومقتضى مذهبنا جـــواز النسخ فيه وفى غيره وتعليل المعتزلة المنع بعدم حصول المصلحة قريب من تعليل بعضهم له بعدم استقرار التكليف لان هذا مبنى على ذلك أى على وجوب ظهور المصلحة للعقل في افعال الله تعالى وهو ممنوع عند أهل السنة ولهذا اجابوا بأنه يكفى للنسخ وجود أصل التكليف وان لم يستقر والصواب في تفسير استقرار التكليف ما فسره به الكمال من أنه يكون بدخول الوقت ومضى زمن يسع الفعل قال فى الآيات البينات وهو ظاهر لان معنى استقرار التكليف من سقوطه مما يعرض مسن نحو جنون أو اغماء وذلك متوقف على مضى الزمن المذكور اذ بعد

مضيه تازم العبادة وان عرض ما ذكر قبل فعلها واستغرق الوقت بخلاف ما قبل مضيه فان عروض ما ذكر يسقطها اذ استعرق الوقت ه. ومن ادلة وقوع النسخ قبل التمكن قوله تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام « يا بنى أنى أرى فى المنام أنى أذبحك » ثم نسخ بقوله تعالى «وفديناه بذبح عظيم» ومنها رفع الصلوات الخمسين ليلة الاسراء بالخمس والذبيح قول الاكثر أنه اسحاق لكنه سرى اليهم من أهل الكتاب حسدا للعرب أن يكون جدهم الذبيح والصواب انه اسماعيل لان البشارة باسحاق معطوفة على البشارة بالغلام المذبوح ولقوله صلى الله عليه وسلم : « انا ابن الذبيحين » والاصل الحقيقة ولان ذلك كان بمكة وكان قرنا الكبش معلقين بالكعبة حتى احترقا أيام ابن الزبير ولم يكن اسحاق بمكة ويروى عن خلق كثير من الصحابة والتابعين وكونسه اسحاق مردود بأكثر من عشرين وجها وأما نسخ الفعل بعد خروج وقته بلا عمل فمتفق على جوازه كما صرح به الآمدى في الاحكام لكن جزم ابن الحاجب بأنه لا يجوز واقتضى كلامه الاتفاق عليه قال في الآيات البينات بعد ذكر تصريح الامدى بالاتفاق على الجواز ما نصه وهدا يتأتى اذا صرح بوجوب القضاء أو قلنا الامر بالاداء يستلزمه ه. ويجوز النسخ في الوقت بعد مضى زمن يسعه عند الجميع الا الكرخي من الحنفية فانه قال لا يجوز النسخ قبل الفعل ، سواء مضى من الوقت مقدار ما يسعه أم لا ( وجاز بالفدوى ) يعنى ان النسخ بمفهوم الموافقة بقسميه جائز اتفاقا عند الامدى والرازى وحكى أبو اسحاق الشيرازى قولا بمنع النسخ به بناء على أنه قياس لمحل الفدوى على محل المنطوق والقياس لا يجوز النسخ به .

ونسسخه بسلا أصل وعكسه جوازه انجلا

ورأى الاكثرين الاستلزام

نسخه مبتدأ وعكسه معطوف عليه وجوازه مبتدأ ثان وجملة جلا المبتدأ والثانى وخبره خبر عن الاول يعنى أنه يجوز نسخ الفحوى أى مفهوم الموافقة بقسميه ولو بالفحوى دون نسخ أصله الذى هـو

المنطوق وكذا عكسه وهو نسخ الاصل دونه على الصحيح فيهما لان الفحوى وأصله مدلولان متغايران مجاز نسخ كل واحد منهما فقط كنسخ تحريم ضرب الوالدين دون تحريم التافيف والعكس فلا ارتباط عقلا بين حكمين من هذه الاحكام بحيث يمتنع انفكاك احدهما عسن الاخر بل الارتباط بينهما انما هو بمعنى التبعية في الدلالة والانتقال من المنطوق الى الفحوى وهو لا يوجب اللزوم في الحكم قال سعد الدين التفتازاني ولو سلم فعند الاطلاق دون التنصيص كما اذا قيل اقتل فلانا ولا تستخف به هم قوله ورأى الاكثرين الاستلزام يعنى ان ما مضى من جواز نسخ كل من المنطوق ومفهوم الموافقة دون الآخر مبنى على عدم استلزام كل منهما الاخر وان مذهب الاكثرين هسو الاستلزام فلا يجوز نسخ واحد منهما دون الاخر لان الفحوى لازم الاستلزام فلا يجوز نسخ واحد منهما دون الاخر لان الفحوى لازم الاصله وتابع له ورفع اللازم يستلزم رفع المازوم ورفع المتبسوع يستلزم رفع التابع اما نسخهما معا فجائز اتفاقا .

### ( وبالمخالفة لا يرام )

يعنى أن النسخ بمفهوم المخالفة لا يقصد لعدم جوازه لضعفها عن مقاومة النص

وهـى عـن الاصـل لها تجـرد فـى النسـخ وانعكاسـه مستبعد

يعنى: أنه يجوز المخالفة أى الحكم المفهوم على طريق المخالفة دون نسخ الاصل وهو حكم المنطوق وأحرى فى الجواز اذا نسخت مع أصلها مثال نسخها دونه حديث انما الماء من الماء فان المنسوخ مفهومه وهو عدم لزوم العسل عند عدم الانزال ومثال نسخهما معا ان ينسخ مثلا وجوب الزكاة فى السائمة ونفيه فى المعلوفة عند القائل به قولسه وانعكاسه الخ يعنى أن الاصل وهو حكم المنطوق دون المخالفة أمسر بعيد فالظاهر منعه لانها تابعة له فترتفع بارتفاعه ولا يرتفع هسو بارتفاعها واستشكل منع نسخ الاصل دونها مع جواز نسخ الاصل دون الفحوى فلابد من التسوية بينهما فى الجواز والامتناع أو من ابداء دون الفحوى فلابد من التسوية بينهما فى الجواز والامتناع أو من ابداء

فرق واضح بينهما فان العلة المذكورة لمنع نسخ الاصل دونها غير مسلمة ومن أراد بسط ذلك فليطالع الآيات البينات . وقيل يجوز نسخ الاصل دونها .

### ويجب الرفع لحكم الفرع ان حكم أصله يسرى ذا رفسع

يعنى: أن المختاران حكم الاصل المقيس عليه أذا نسخ لا يبقي مع نسخه حكم الفرع المقيس لانتفاء العلة التي ثبت بها بانتفاء حكم الأصل وقالت الحنفية يبقى لأن القياس مظهر له لا مثبت مثاله على مأ حكاه الباجى عنهم جواز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بالقياس على شهادتهم على المسلمين في السفر ثم نسخت شهادتهم علي المسلمين وبقى حكم شهادة بعضهم على بعض قال الابيارى والخلاف فى المسألة مبنى على الخلاف فى حكم الاصل هذا يضاف الى العلة أو المضاف الى العلة انما هو حكم الفرع كما يقوله الحنفية فنسخ حكم الاصل ليس نسخا للعلة المضاف اليها حكم الفرع واسقاط حكم الفرغ لنسخ حكم الاصل سماه بعضهم نسخا والاحسن ان لا يسماه وذلك لان مورد النسخ حكم الاصل ثم يترتب انتفاء حكم الفرع وعلى أنه يسماه نقول كما في الآيات البينات تسلط الناسخ على الحكمين معا ورفعهما معا لكنعلى أن حكم الفرعلا يبقى معنسخ حكم الاحل يشكل جواز نسخ الاصل دون الفحوى بناء على ان دلالتهما قياسية قال في الآيات البينات . ويمكن ان يجاب بأن ثبوت الحكم في الفحوى اقوى من ثبوته هنا بدليل أنه قيل أنها منطوق

### وينسخ الانشا ولو مؤبدا والقيد في الفعل أو الحكم بدا

مؤبدا بفتح الموحدة والقيد مبتدأ خبره جملة بدا وقوله فى الفعل يتعلق بالخبر والحكم معطوف على الفعل يعنى أنه يجوز نسخ الانشاء ولا خلاف فى جوازه ووقوعه فى الجملة ولو قيد بالتأبيد وغيره عند الجمهور سواء كان القيد فى الفعل نحو صوموا أبدا صوموا حتما أو فى

الحكم نحو الصوم واجب مستمر أبدا أو واجب مستمر اذا قاله انشاء لا خبرا فسيأتى ويتبين بورود الناسخ ان المراد أفعلوا الى وجود كما يقال لازم غريمك أبدا اى الى أن يعطى الحق فان قيل ذلك التقدير خلاف الظاهر فلابد له من قرينة ، قلنا القرينة ظهور ان التكليف متوقف على مشيئة الشارع وان له رفعه متى أراد حيث ثبت امكان رفعه على أنه لا حاجة هنا الى قرينة لان المكلف مطالب بالمكلف به مطلقا الى أن يعلم سقوطه عنه .

## وفى الاخير منع ابن الحاجب كمستمر بعد صوم واجب

يعنى ان ابن الحاجب من المالكية وفاقا لقوم من الحنفية منعوا النسخ فى الأخير وهو ما كان التأبيد فيه قيدا للحكم كان يقول الشارع أمرتم بصوم واجب مستمر ابدا اذا قالله على سبيل الانشاء لا الخبر لان القيد هذا للحكم وهو الوجوب والاستمرار فلا يجوز نسخه عند ابن الحاجب ومن تبعه ولعل وجهان الحكم كلام نفسى بخلاف صوموا ابدا غان التأبيد قيد اللواجب وهو الصوم الذى هو فعل المكلف فلذا جاز نسخه عندهم وأجيب من جهة الجمهور بعدم الفارق لانه اذا كان المراد بقوله الصوم واجب مستمر الانشاء كان بمعنى صوموا صوما مستمرا أو صوموا ابدا وانما يظهر الفرق بين كون التأبيد قيدا للواجب ان لو كان المراد به المراد بالفرق بين كون التأبيد قيدا للواجب ان لو كان المراد به المؤبر وهو محل وفاق قاله المحشى.

### ونسخ الاخبار بايجاب خبر بناقض يجوز لا نسخ الخبر

يعنى أنه يجوز نسخ ايجاب الاخبار بشىء بايجاب الاخبسار بناقض ذلك الشيء أى نقيضه قوله ونسخ الاخبار على حذف مضاف كما رأيت وقوله خبر آخر الشرط الاول بمعنى الاخبار كان يوجب الاخبار بقيام زيد ثم يوجب الاخبار بعدم قيامه قبل الاخبار بقيامه ومنعته المعتزلة فيما اذا كان المخبر به لا يتغير كحدوث العالم لان الاخبار المذكور كذب والتكليف بالكذب قبيح بناء على قاعدة التحسين والتقبيح ووجوب رعاية المصالح فى أفعاله تعالى وجميع ذلك باطل عند أهل السنة مع أنه قد يدعو التكليف بالكذب غرض للمكلف صحيح فلا يكون قبيحا وقد ذكر الفقهاء مسائل يجب فيها الكذب وقد يندب وقدد يكره ونظمها بعضهم بقوله:

لقد أوجبوا زورا لانقاد مسلم وقال له اذ هو بالجور يطلب

ويكره تطيبا لخاطر أهله ويكره تطيبا لخاطر أهله واما بارهاب العدو فيندب

وجاز لاصلاح ويحرم ما سوى أولاء فذا نظم لهن مهذب

قوله بايجاب الاخبار بنقيضه خرج به مجرد نسخه من غير ايجاب الاخبار لنقيضه كما لو قال اخبر واعن العالم بأنه حادث شم قال لا تخبروا عنه بشيء البتة فلا خلاف في جوازه قاله في الآيات البينات ومثله لحلولوا قوله لا نسخ الخبر أي لا يجوز نسخ مدلول الخبر بخلاف لفظه فجائز لقولنا ونسخ بعض الذكر مطلقا ورد ، قال السبكي : ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكما أو أحدهما فقط وانما منعوا نسخ مدلول الخبر وان كان مما يتغير لانه يوهم الكذب أي يوقعه في الوهم أي الذهن والكذب على الله تعالى محال واعترض بأن نسخ الامر يوهم البداءأي الظهور بعد الخفاءوهو محال على الابتعالى أيضا فلو كان مجرد الايهام مانعا لامتنع النسخ هنا أيضا قال في الايسات فلو كان مجرد الايهام مانعا لامتنع النسخ هنا أيضا قال في الايسات ذلك الوقت قلنا الناسخ للخبر أيضا دال على أن الخبر النسوخ لم يتناول تلك الصورة ه وأجيب بأن الايهام الذي في الامر هو الايهام المنافى التحقيق والذي في الخبر هو الايهام المجامع للتحقق ( وكل حكم قابل السحية) .

يعنى أنه يجور عند الجمهور عقلا نسخ جميع الاحكام من وجوب وندب وتحريم وكراهة واباحة شرعية ويبقى الامر في الجميع على الاباحة الاصلية أى المأخوذة من براءة العقل وهـى ليست بحكم شرعى كما تقدم ومنع الغزالي نسخ جميع التكاليف لتوقف معرفة النسخ والناسخ وهو الله تعالى ومعرفة الدليل الدال على النسخ وهي من التكاليف فلا يتأتى نسخها واجاب ابن الحاجب بأنه بحصول تلك المعرفة ينتهى التكليف بها فيصدق أنه لم يبق تكليف وهو المقصود بنسخ جميع التكاليف فلا نزاع في المعنى لان الذي ادعاه الجمهور جواز ارتفاع جميع التكاليف عقلا بعضها بطريق النسخ وبعضها وهو وجوب معرفة النسخ والناسخ بالاتيان بالمامور به والعزالي لا يخالف في ذلك والذي ادعاه الغزالي أنه لا يمكن رفع جميعها بطريق النسخ بما فيه مــن التسلسل والجمهور لا يخالفون في ذلك ويدخل في نسخ كل الاحكام نسخ تلاوة جميع القرآن لما تقدم من رجوع نسخها آلى نسخ الحكم ولا ينافى ذلك الآجماع على منع نسخ كل القرآن لدى امتناع شرعى والمراد بالجواز الجواز العقلى قاله فى الآيات البينات ومنعت المعتزلة نسخ ما كان حسنا لذاته أو قبيحا لها ، الاول مثل معرفة الله تعالى وهو العلم بوجوده ووحدانيته واتصافه بصفاته ومثل العل وشكر المنعم فهذا لا يجوز نسخ وجوبه والثانى مثل الظلم والكفر والكذب فهذا لا يجوز نسخ تحريمه لان هذا لا يتغير بتغيير الازمان بناء منهم على أصلهم الباطل أعنى التحسين والتقبيح العلقيين

وف\_\_\_\_\_ی

نفى الوقوع الاتفاق قد نفى

الاتفاق مبتدأ خبره جملة قفى بالبناء للمفعول والجار والمجرور يتعلقان بالاتفاق يعنى أن الاتفاق أى الاجماع على عدم وقوع نسخ جميع التكاليف اجماع مقفو أى متبع مسلم .

مل يستقل الحكم بالسورود

أو ببلوغه الى الموجسود

يعنى انهم اختلفوا هل يستقل الحكم فى حق المكلفين بنفس وروده أى تبليغ جبريل النبى اياه صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغه الامة قيل : يستقل أى يثبت بمعنى الاستقرار فى الذمة لا بمعنى طلب الامتثال كما صلاة ونحوها أولا اما من يمكنه علم الشرائع فقضاؤها واجب عليه فى النائم وقت الصلاة فانها مستقرة فى ذمته مع أنه غير مخاطب بها وقيل لا يثبت الحكم فى حق المكلفين حتى يبلغهم من النبى على الله عليه وسلم لعدم عملهم به اما قبل بلوغه النبى فلا يثبت فى حقهم اتفاقا اذا كان قبل بلوغه جبريل فان كان بين التبليغين فكذلك على الصواب وينبنى على الخلاف رفع الخمسين صلاة ليلة الاسراء هل يسمى نسخا أولا والذى عليه الجمهور واختاره ابن الحاجب والسبكى ان الناسخ

قبل تبليغه صلى الله عيه وسلم الامة لا يثبت في حقهم .

أعلم أن أن هذه المسألة فرضها بعضهم كالسبكى فى ورود الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الامة وفرضها عياض فى أول الوكالة من التنبهات فيما هو أعلم من النسخ واياه تبعت فى النظم تربية للفائدة .

فالعزل بالموت أو العزل عرض كذا قضاء جاهل للمفترض

المفترض بفتح الراء يعنى أنه ينبنى على الخلاف المذكور عرل الوكيل أو الخطيب هل يكون بنفس موت الموكل أو المولى اذا حصل موت وبمجرد العزل اذا عزل احدهما بناء على أن الحكم يثبت بنفس الورود قبل البلاغ أولا يثبت العزل بمجرد ما ذكر بل حتى يبلغهما العزل فيه خلاف ، فائدته هل يمضى تصرف الوكيل قبل علمه بالعزل أو يرد قال خليل : وانعزل بموت موكله ان علم والافتا ويلان وفى عزله بعزله ولم يعلم خلاف . قوله عرض معناه ظهر بناء الخلاف عليه وهو خبر العزل الأول لا الثانى فانه معطوف على الموت قوله كذا قضاء الخ معناه ينبنى على الخلاف أيضا هل يقضى الجاهل بالشرائع لكونه أسلم بدار الكفر أو نشأ على شاهق جبل ما فاته من الفرائض مسن المرة ونحوها أولا ، أما من يمكنه علم الشرائع ، فقضاؤها واجب عليه وان لم تبلغه .

### وليس نسخا كل ما أفسادا فيما رسى بالنص الازديسادا

كل اسم ليس ونسخا خبرها والازدياد مفعول افاد يعنى ان ملكا وأكثر أصحابه والشافعية والحنابلة لا يكون كل ما أفاد الازدياد أى الزيادة على ما ثبت بالنص نسخا عندهم للمزيد عليه لعدم منافاة الزيادة وما لا ينافى لا يكون ناسخا أى رافعا للحكم الشرعى ومن شرط النسخ التنافى بحيث لا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ والمراد زيادة جزء من العبادة أو زيادة شرط لها مثال زيادة الجزء زيادة التقريب في حد الزنا وزيادة ركعتين بناء على أن الصلاة فرضت ركعتين ومثال زيادة الشرط زيادة الايمان في صفات رقبة الكفارة خلاف للحنفية فى قولهم ان تلك الزيادة نسخ واحتجوا بأن السلام كان واجبا بعد الركعتين فبطل ذلك وصار في موضع آخر وهو بعد الأربع فقد بطل حكم شرعى ، وأجيب بأن السلام يجب فيه أن يكون آخر الصلاة ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية وكونه فى آخر الصلاة لم يبطل ، بل هو باق على حاله واحتجوا أيضا باجزاء الركعتين الاوليين قبل والاجزاء حكم شرعى وقد ارتفع فيكون رفعه نسخا وباباحة الافعال بعسد الركعتين ومع الزيادة بطلت هذه الاباحة والاباحة حكم شرعى ارتفع فيكون رفعه نسخا وأجيب عن الاول بأن معنى الاجزاء أنه لم يبق شيء آخر واجب على المكلف وذلك اشارة الى عدم التكليف وعسدم التكليف حكم عقلى لا شرعى والحكم العقلى رفعه ليس نسخا ، بدليل أن وجوب العبادة ابتداء رافع للحكم العقلى الذى هو البراءة الاصلية وليس ذلك نسخا اجماعا قاله القرافي في شرح تنقيحه وأجيب عن الثانى بأن اباحة الاشتغال بعد الركعتين تابع لكونه ما وجب عليه شيء آخر وكونه ما وجب عليه شيء آخر اشارة الى نفى الحكم الشرعي وبراءة الذمة التي هي حكم عقلي فلا يكون رفعه نسخا قاله فيه أيضاً وكذا يقال أن زيادة التقريب رافعة لعدم وجوبه وعدم الوجوب حكم عقلى وتقييد الرقبة بالايمان رافع لعدم لزوم تحصيل الايمان فيها وذلك حكم عقلى فلا يكون رفعه نسخا كما تقدم واما زيادة عبادة مستقلة مجانيسة كصلاة سادسة فليس محل خلاف للحنفية وان خالف

فيه بعض أهل العراق وانما جعل الحنفية الوتر ناسخا حيث اعتقدوا وجوبه لما فيه من نسخ ، قوله تعالى : « حافظوا على الصلاة الوسطى » فقد ذهبت المحافظة على الوسطى بصير ورتها غير وسطى لان الصلاة صارت سنا وكل عدد زوج لا توسط فيه وطلب المحافظة حكم شرعسى قد ارتفع فيكون رفعه نسخا وهذا بناء على أن تسميتها وسطيى لتوسطها بين عددين وقيل لتوسطها بين الليل والنهار فهي الصبح وقيل لتوسطها بين الاعداد الثنائية الرباعية فهي المغرب ، واما زيادة عبادة مستقلة غير مجانسة كالحج زيد على العبادات في آخر الاسلام فليست نسخا لما تقدمه من العبادات اجماعا وقد صرح الآمدى وابن الحاجب فى المنتهى بأن نسخ سنة من سنن العبادة لا يكون نسخا لها ومثار الخلاف بين الجمهور والحنفية هل رفعت الزيادة حكما شرعيا فعند الجمهور لا فليست بنسخ وعند الحنفية نعم نظرا الى أن الامر بما دونها اقتضى تركها فالنص المثبت لها رافع لحكم ذلك المقتضى وأجاب الجمهور بعدم تسليم اقتضائه تركها والمقتضى النرك غيره كالبراءة الاصلية فعند الجمهور غير رافعة أبدا لحكم شرعى وعند الحنفية رافعة أبدا له وعند بعضهم ترفعه تارة وتارة لا فلذلك قال ان غيرت حكم المزيد عليه شرعا حتى صار وجوده وحده كالعدم كزيادة ركعة في الفجر فنسخ والا فلا كزيادة أربعين في حد الخمر واختاره القاضى هنا

والنقص للجرزء أو الشرط انتقى نسخمة للساقط لا للذبقي

يعنى ان نقص جزء العبادة كركعة من الصلاة ونقص الشرط كالطهارة مثلا انتقى بالبناء للمفعول أى اختير كونه نسخا للساقط دون الباقى لان الساقط هو الذى يترك وهذا مذهب المالكية والجمهور وقيل أنه نسخ لهما الى بدل هو ذلك الناقص لجوازه أو وجوبه بعد تحريمه والجمهور يقولون ان اثبات الحكم للكل كاثباته للعموم فكما أن اخراج صورة من العموم لا يقدح كذلك اخراج جزء أو شرط.

الاجماع والنص على النسخ ولو تضمنا كسلا معرفا رأوا

الاجماع متبدأ خبره جملة رأوا والنص معطوف على المبتدأ وكلا مفعول رأوا الاول ومعرفا بكسر الراء مفعوله الثانى أى معرفا للناسخ هذا شروع فيما يعرف به النسخ وما لا يعرف به يتعين الناسخ للشيء بتأخره عنه مع أنه لا يمكن الجمع بينهما والا وجب الجمع والعلم بتأخره يحصل بالاجماع بأن يجمعوا على أنه متأخر عنه لما قام عندهم على تأخره أو يجمعوا على أن هذا ناسخ لذلك ومثله ابن السماع بنسخ وجوب الزكاة غيرها من الحقوق المالية وكذا يحصل العلم بتأخره بنص الشارع على نسخه نصا صريحا بل ولو كان بدلالة التضمين والالتزام مثال الاول ان يقول هذا ناسخ لذلك ومثال النص عليه التزاما قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكر الاخرة أو هذا بعد هذا لكن في هذا الاخير بشرط أن لا يمكن الجمع ومنه النص على خلاف الاول بأن يذكر الشيء على خلاف ما ذكره فيه أولا بحيث لا يمكن الجمع حتى يصح النسخ كان يقول فى شىء أنه مباح ثم يقول فيه أنه حرام والا بمطلق الخلاف لا يقتضى المنافاة المحجة للنسخ كما لو قال في شيء أنه جائز ثم قال فيه انه واجب فان الوجوب خلاف الجواز مع أنه لا ينسخ لا مكان الجمسع بينهما لان الجواز يصدق بالوجوب قاله في الايات البينات ومثله قول التنقيح يعرف أى النسخ بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو

### كذاك يعرف لدى المحرر فالمنع للجمع مع التاخر

كقول رأوا سابق المحرر بكسر الراء معناه المحقق يعنى أن النسخ يعرف عندهم بامتناع الجمع بين الدليلين مع العلم بالمتأخر منهما فالمتأخر ناسخ كقول رأو هذا سابق على ذلك وفى معناه ما لو رتب بثم كما فى صحيح مسلم عن على كرم الله وجهه قام النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنازة ثم قعد وقول جابر رضى الله تعالى عنه كان آخر الامرين من فعله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار .

#### بما يضاهبي المدنسي والمكسي

قوله والمحكى معطوف على قول رأو فهو من أمثلة ما علم المتأخر فيه يعنى أن مما يعلم به التأخر ذكرهم الشيء بنحو هذا مكى وهذا مدنى وهذا قبل الهجرة وهذا بعدها أو هذا كان عام ست والآخر عام سبع أو كان هذا في غزوة كذا والآخر غزوة كذا اذ الغزوات معلومات السنين لكن ما اختلف في ترتبه منها لا يدل ذكره على التأخر حتى يثبت به النسخ (وقوله الناسخ) يجر قوله عطفا على قول رأو والناسخ خبر مبتدأ محذوف أى هذا الناسخ يعنى أن مما يعلم به التأخر ويثبت به النسخ قول الراوى فيما علم نسخه وجهل ناسخه هذا هو الناسخ لذلك سواء قاله بالتعريف أو التنكير بخلاف قوله هذا ناسخ أو الناسخ لما لم يعلم بنسخه فلا يثبت به النسخ خلافا لمن قال يثبت به مطلقاً ولمن قال يثبت اذا قال هذا منسوخ فأن قال هذا ناسخ لهذا لم يثبت بـــه النسخ وردهما الجمهور بأن قوله ذلك قد يكون عن اجتهاد لا يوافق عليه وفرق بين قبول قول الراوى هذا سابق على ذلك وعدم قبول قوله فيما لم يعلم نسخه هذا ناسخ على مذهب الاكثر بما ذكره في الآيات البينات ولفظه : قد يفرق بين قبول ذلك وعدم قبول . قوله : هذا ناسخ كما سيأتى بأن هذا أقرب الى التحقيق لان العادة أن دعوى السبق لا تكون الا عن طريق صحيح بخلاف دعوى النسخ يكثر كونها عن اجتهاد واعتماد قرائن قد تخطىء وقد لا يقول بها غير الراوى ه. ولا فرق بين الراوى الصحابي وغيره

#### 

التأثير مفعول دع وقوله بوفق متعلق بالتأثير وللاصل متعلق بوقف وتتبع بالبناء للمفعول مجزوم لانه جواب الامر أى اترك التأثير في التأخير بموافقة واحد من النصين للاصل أى براءة الذمة يعنى أن كون أحد النصين على براءة الذمة لا يدل على كونه متأخرا عن المخالف لها حتى يثبت النسخ به لذلك المخالف لها خلافا لمن زعم ذلك نظرا الى أن الاصل مخالفة الشرع لها ورد بأنه لا يلزم لجواز العكس .

#### وكون راويم الصحابى يكتفى

كون بالجر عطفا على قوله وفق والصحابى نعت راويه ويقتفى خبر لكون مفعوله محذوف أى يقتفى غيره ويتبعه فى الاسلام ، يعنى أن كون أحد الراويين متأخر الاسلام لا يؤثر فى التأخر فلا يكون حديثه متأخرا عن حديث متقدم الاسلام حتى يسخه اذ لا يلزم من تأخر اسلامه تأخر مرويه كحديثأبى هريرة المتأخر الاسلام فى الوضوء من مس الذكر مع حديث طلق ما لم تنقطع صحبة الاول قبل صحبة الثانى ولا تأثير أيضا بحداثة سن الراوى .

#### (ومثله تأخــر فى المصحــف ) .

يعنى أن تأخر أحد الآيتين فى المصحف عن الأخرى مثل تأخر اسلام الراوى فى كون كل منهما لا يثبت به التأخر حتى ينسخ الآخر كآية العدة بالحول مع آية العدة بأربعة أشهر وعشر خلافا لمن زعم أن تأخر اسلام الراوى يؤثر فى تأخر مرويه وكذا ثبوت احدى الآيتين فى المصحف بعد الآخرى نظرا الى أنه الظاهر فى الأول وان الاصلل موافقة الوضع للنزول فى الثانى وأجيب بعدم وجوب ذلك لهواز العكس قال فى الآيات البينات قد يجاب بأنهيكفى أن ذلك هو الظاهر والنسخ يكفى فيه الظاهر بدليل النسخ بخبر الواحد الا أن يمنع أن ذلك هو الظاهر هم قلت لا يستطيع أحد أن يمنعه لانه هو الغالب هو الظاهر الراجح وقولهم النسخ لا يثبت بالاحتمال لعله فى المساوى دون الراجح كما يدل عليه كلام صاحب الآيات البينات ويحتمل أنه لا يثبت بالاحتمال ولو راجحا كما يدل عليه كلام المحلى .

كمل القسم الاول من كتاب نشر البنود بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل ويتلسوه بحول الله وقوته القسم الثانى وأولسه .

### « كتباب السنسة »

### فهرسة الجزء الاول من كتاب نشر البنود على مراقى السعود

| 3   | تـرجـمـة الـمـؤلـف                       |
|-----|------------------------------------------|
| 5   | مقــدمـــة الكتـــاب                     |
| 14  | مقدمة في علـم الفقـه                     |
| 16  | أصول الفقاله                             |
| 19  | فصل والفرع حكم الشرع                     |
| 78  | كتاب القـــر آن ومباحث الاقوال           |
| 89  | المنطـــوق والمفهــوم                    |
| 113 | فصل في الاثبتقاق                         |
| 120 | فصل في الترادف                           |
| 124 | المشتـــرك                               |
| 127 | المقيقة                                  |
| 130 | المجــــاز                               |
| 142 | المعـــرب                                |
| 144 | الكناية والتعريض                         |
| 147 | الامـــر الامـــر                        |
| 187 | الـواجب المـوسع                          |
| 192 | ذو الكفايــــــة                         |
| 201 | النهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 206 | النهــــى                                |
| 228 | ما عدم العموم فيه أصح (أ. من العموم)     |
| 232 | التخصيــص                                |
| 241 | المخصص المتصل                            |
| 264 | المقيد والمطلق                           |
| 269 | التأويل والمحكم والمجمل                  |
| 277 | البيـــان                                |
| 200 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  |

